# كتاب الأمور المنهي عنها ٢٥٤ - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، والغيبة بينها النبي على حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة?" قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك بها يكره" قالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته"، فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفّرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تَبْقى على الموازنة، قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب.

وقد قيل غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وقول النبي عليه في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك بها يكره"، يشمل ما يكرهه من عيب خِلْقي وَعيب ديني، فكل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة، من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعرج، أعور، أو طويل، أو قصير، أو ما أشبه ذلك، هذه غيبة، أو خُلُقي كها لو اغتبته بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك، أو عيب ديني، بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجهاعة، إنه لا ذلك، أو عيب ديني، بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجهاعة، إنه لا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٦٩٠).

يفعل كذا وكذا، تعيبه في غيبته ولهذا سميت غيبة، لأنها في غيبة الإنسان، أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يُسمّى سبًّا وشتمًا ولا يُسمّى غيبة. وقول النبي على الله عنه على الله عنه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته". يعني بهته مع الغيبة، فحذف الشق الثاني لأنه معلوم، ونظير ذلك في الكلام أن النبي على قال ذات يوم: "وددت أنّا قد رأينا إخواننا"، قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ".

يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه، فقوله: "أنتم أصحابي" لا يعني بذلك نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه، ومَنْ بعده إخوانه وليسوا أصحابه، هذا أيضًا.

"فقد بهته" يعني أنه لا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان، واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثمًا بحسب ما تُؤدّي إليه، فغيبة العامي من الناس ليست كغيبة العالم، أو ليست كغيبة الأمير، أو المدير، أو الوزير، أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية، لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنها تسيء إليه شخصيًا فقط، أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين، مثلاً لو أنك اغتبت عالمًا من العلماء، فهذا لا شك أنه عدوان عليه شخصيًا كغيره من المسلمين، لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة، رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله، ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في أمور دينهم، وصار ما يقوله من الحق مشكوكًا فيه لأنك اغتبته، فهذه جناية

عظيمة على الشريعة.

كذلك الأمراء، إذا اغتبت أميرًا أو ملكًا، أو رئيسًا أو ما أشبه ذلك، فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره، لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتهم، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة، إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس، وتمزُّق الناس وتفرقهم، واليوم يكون رميًا بالكلام، وغدًا يكون رميًا بالسهام، لأن القلوب إذا شُحنت وكرهت ولاة أمورها، فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم، إذا أمرت بخير رأته شرَّا، ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة، قال:

وَعِينُ الرضاعن كل عيبٍ كليلة كما أن عين السخط تُبدي المساويا

فأنت مثلاً إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين، قيادة دينية، أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا من حيث لا تشعر، قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه، لكن كيف يصبُّ جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة، إذا كنت ذا غليان أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك، انظر في مساوئك أنت، هل أنت ناجٍ من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أوّل عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور.

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

نقول: حسنًا ما قصدت، ولكن البيوت تُؤتى من أبوابها، فليس طريق

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك، لأن هذا مما يزيد المنكر، لا يثق الناس بأحد فإذا قال العالم: هذا منكر، قالوا: هذا اجعلوه على جنب، وإذا قال الأمير: هذا منكر، وأراد أن يمنع منه، يقولون لا، أنت ما أصلحت نفسك حتى تُصلح غيرك، أو ما أشبه ذلك.

فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين، والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر، أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء، العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاءِ الذين يغتابونهم، حتى يقوموا بالقسط لأن الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٨].

﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ أي: لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا، والعجب أيضًا أنك لا تكاد تجدُ في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أنهم يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش اتقوا الكذب، الغش موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذب، موجود أيضًا والغيبة موجودة، لا تكاد تجد أنهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة ويحذرونهم، ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة، الشعب يتكون من أفراد من زيد وعمر وبكر وخالد، إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة كلها، لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، يحب أن يطرح على بساط البحث عالمًا من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته، ويُشيع هذه العورات بين الناس، أو

يأخذ أميرًا، أو وزيرًا، أو رئيسًا، أو ملكًا، فيضعه على البساط ثم يشرحه ويتكلم فيه، ولا يذكر شيئًا من حسناته، سبحان الله، أين العدل؟ إذا كان الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤]. حتى في معاملة المشركين، يقول عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا.

والثانية: والله أمرنا بها، حكم الله بينهم فقال: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ﴾، فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل وهو قولهم: ﴿ وَٱلله أُمَرَنَا بِهَا ﴾ فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلم بالعدل، أمّا أن تتبع عورات المسلمين ولا سيها ولاة الأمور منهم، فاعلم أن من تَتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تَتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه.

المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظُلم بسبّه كها جاء في الحديث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"". حتى إننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيب، إلى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٧٨).

الذي اغتابه بهدية. وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا الزائلة.

المهم يا إخواني، فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين، وغيرهم، وإذا كنتم تريدون الخير والإصلاح، فالباب مفتوح والطرق موجودة، اتصلوا مباشرة بأنفسكم، أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم، ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك، ثم اعلم يا أخي هل غيبتك هذه – للعلماء أو للأمراء – تُصلح من الأمور شيئًا؟ أبدًا بل هي إفساد في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة، ولا يصلح بها فاسد. نسأل الله أن يحمي و يحفظ ألسنتنا مما يكرهه، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.

\* \* \*

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَكُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ ۚ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ تقفُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

### الشسرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، وسبق لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك بها يكره" في دينه أو خلقه أو خلقته أو

غير ذلك، وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر، وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة، والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات، وسبق لنا أن الغيبة يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد، وسبق لنا أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ ﴾. وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية ﴿ يَتَأَيُّنَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنبُواْ كَثِيرًا مِّن الظَّيْنِ إِن مَّ عَضَ الظَّنِ إِنْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنحُب أَحدُكُم أن يَأْكُل لَحمَ أخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه ﴾ اللّذين ءَامَنُواْ اَحْد، فقال: والحجرات: ١٢]. فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينفِرُ منه كل أحد، فقال: (الحجرات: ١٢]. فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينفِرُ منه كل أحد، فقال: المسلم ميتًا هل تحب أن تأكل لحمه؟

الجواب: لا. الكل يقول: لا أحب ذلك، ولا يمكن.

فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطّعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه، ولهذا إذا ذكرت أخاك بها يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يُسمّى سبًّا وشتهًا.

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ فأمر بتقوى الله عزَّ وجلَّ بعد أن نهى عن الغيبة، وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عزَّ وجلَّ، واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرتَه وتتبعتَ عورته فإن الله تعالى

يقيضُ لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًّا كنت أو ميتًا، لأن النبي عَيْكُ قال: "من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحُه ولو في جوف رَحْلِه"". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. كما لو أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس، وجاء إليك يستشيرك يقول: ما تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة، ففي هذه الحال يجب عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصح، ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، فجاءت تستشير النبي ﷺ، تقول له: خطبني فلان وفلان وفلان، فقال لها عليه الصلاة والسلام "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة ١٠٠٠ فذكر هذين الرجلين بها يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة، وفرق بين هذا وهذا، وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند فلان؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف، فلا حرج عليك أن تقول له: لا تطلب العلم عنده. مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه شيء، وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ وجب عليك أن تبين له، تقول: لا تطلب العلم عند هذا، هذا فيه كذا وفيه كذا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، رقم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم (٢٧٠٩).

قال العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٩٣): قال أحمد: منكر، وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل.

من العيوب، والأمثلة على هذا كثيرة، والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك بها يكره من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قولهم: "لا غِيبة لفاسق" هذا ليس حديثًا، وليس قولاً مقبولاً، بل الفاسق له غيبة مثل غيره، فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز، لكن إذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. والمهم أن هذه العبارة ليست حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست على إطلاقها أيضًا، بل في ذلك تفصيل كها تقدم، والله الموفق.

#### \* \* \*

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

#### الشرح

الآية الثانية هي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولاً ﴾.

﴿ وَلَا تَقْفُ ﴾ . يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم . وهذا النهي يشمل كل شيء ، فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه ، أعرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك على خطر ، وهذا إذا كان بالنسبة لما تنسبه إلى الله تعالى ورسوله على كان محرمًا من أشد المحرمات إثمًا، إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله لم يقله ، أو تفسر الآية بها تهواه ، لا بها تدل عليه فقد قلتَ على الله ما لا تعلمه ، ولهذا جاء في

الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"" ولا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، وإنها يفسرها بالظن والتخمين، لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم، ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية، وكذلك غيرها لكن هي أشد، وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم، بالشرك، فقال جل وعلا: ﴿قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ - سُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]. وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله، حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا تعتمد على هذا حتى تتيقن، لا سيما إذا كثر الخوض بين الناس في الأمور، فإنه يجب التحرز أكثر، لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون من الكلمة كلمات ولا يتحرّزون في النقل ولهذا يسمع الإنسان أنه يُنقل عنه أو عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقًا، لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون لهم هوي، والعياذ بالله، فيقولون ما لا يعلمون.

ثم ذكر الآية الثالثة وهي قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِوسُ بِهِ - نَفْسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِوسُ بِهِ - نَفْسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ اللهِ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٦]. المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة، وليته ساق الآيات كلها لكان

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، رقم (٢٨٧٥).

أحسن، فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان، وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة، فالله وحده هو الخالق والخالق يعلم من خَلق كها قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِ وَحَده هو الخالق والخالق يعلم من خَلق كها قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفُسُهُ ﴿ ﴾. الشيء الذي وكل ما يتعلق بنا، ولهذا قال: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفُسُهُ ﴿ ﴾. الشيء الذي تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم، ولكن هل يؤاخذك به ، في هذا تفصيل، إن أثبته في قلبك عقيدة، فإن الله يؤاخذك به، وإلا فلا شيء عليك، لقول النبي ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"".

فمثلاً لو أن إنسانًا صار يُوسوس ويُفكّر، هل يطلق زوجته أو لا، ومثّلتُ بهذا لأنه يكثر بين الناس، فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على القول، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، قال تعالى: ﴿ وَخَنْ أُقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالتانِي عِن الشّهالِ وكّل بالإنسان ملكين وعَنِ الشّيمالِ قعيدٌ ﴾ [ق: ١٦ - ١٧]. فإن الله تعالى وكّل بالإنسان ملكين يلازمانه، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشهال، يلازمانه دائمًا ويكتبان عليه كُلَّ ما نطق به وكل ما فعل، ولهذا قال: ﴿ مًا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. و"من" هنا زائدة للتوكيد، يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أيَّ قول كان، إلا لديه رقيب عتيد، "رقيب" أي مراقب "عتيد" أي حاضر لا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، رقم (٤٨٦٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، رقم (١٨١).

يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلاً يسجل ما تقول لوجدت العجب العجاب مما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه، والرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاً، يهوي بها في النار كذا وكذا خريفًا والعياذ بالله.

ويُذكر عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو مريض، يئن من المرض، فقال له إن فلانًا من التابعين يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفًا من أن يكتب عليه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لأن النبي عليه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل خيرًا" أي كلامًا فيه الخير، إما لأنه خير بذاته، وإما لأنه خير لما يفضي إليه من الألفة بين الجلساء والمحبة، لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلاً ولم تتكلم فيه لم يستحب الناس الجلوس معك، لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. داخل في قوله عليه: "فليقل خيرًا أو ليصمت" والمهم أن من جملة الأقوال التي تُكتب: الغيبة، فاحذر أن تكتب عليك، لأنك إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت، فإن بقي من حسناتك شيء، وإلا أخذ من سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طُرحت في النار.

نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. والله الموفق.

ا ١٥١١ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْم الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَصْمُتْ (١٠ متفق عليه.

وهذا الحديث صريحٌ في أنَّه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلامُ خيرًا، وهو الذي ظهرتْ مصلحته، ومتى شكَّ في ظُهُورِ المصلحة، فلا يتكلَّمُ.

الله أيُّ الله الله أيُّ الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الله أيُّ الله أيُّ الله أيُّ الله أيْ الله أيْ

#### الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية، وهذا الكلام مأخوذ من قول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان وقول النبي ﷺ، رقم(٩٩٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم(٦٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب أي الإسلام أفضل، رقم(۱۰)، ومسلم: كتاب الإيهان،
 باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم(۵۷).

النبي على "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله، فإذا استوى الأمران، أن يسكت أو يتكلم، فالسلامة أفضل، يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا، فالأفضل ألا يتكلم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والساكت سالم، إلا إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم، مثلاً لو رأى منكرًا فهنا لا يسكت، يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر، وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم لأن ذلك أسلم له، ثم اعلم أن قول الرسول على "امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" يدل على أنه يجب على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيرًا، لأن الرسول على شرط للإيهان بالله واليوم الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت، لكن الخير نوعان:

الأول: خيرٌ في ذات الكلام، كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير.

الثاني: خير لما يفضي إليه، بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة، كما لو كان يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا أيضًا من الخير، لأن الإنسان لو بقى ساكتًا من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه، وقالوا هذا رجل فظ غليظ، لكن إذا تكلم بها يدخل السرور عليهم، وكان كلامًا مباحًا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحك به القوم

ويل له ويل له ""، وهذا يفعله بعض الناس، ويسمونها "النكت"، يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلط، والأولى أن يتكلم بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم، وأما الكلام الكذب فهو حرام.

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي على سئل أي المسلم خير يعني أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده"، أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سبّ أو ما أشبه ذلك، "ويده" يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم، بل قد كف أذاه، لا يأتي إلى الناس إلا بها هو خير، هذا هو المسلم، وفي هذا حث علي أن يَسْلم الإنسان من لسانك ويدك، احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا بخير، كذلك احفظ يدك لا تجنِ على أموالهم ولا على أبشارهم، بل كن سالًا يسلم منك فإن هذا هو خير المسلمين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

الله عَلَيْ: "مَنْ يَضْمَنْ يَضْمَنْ لَهُ الجنَّةَ (١٥١٣ مَنْ عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضمنْ لَهُ الجنَّةَ (١٠٣ متفق عليه.

يَّ الله عنه سمع النبي ﷺ يقول: "إِنَّ الله عنه سمع النبي ﷺ يقول: "إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَة مَا يَتَبَيَّنَ فِيهَا يَزِلُ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/٧)، وأبوداود: كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم(٤٣٣٨)، والترمذي: كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، رقم(٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٩٣٥): ولم أجده عند مسلم.

وَالمَغْرِبِ (١٠ متفق عليه.

ومعنى: "يَتَبيَّنُ" يتفكّر أنَّها خيرٌ أم لا.

١٥١٥ وعنه عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى مَا يُلْقِي لها بالا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ رِضُوَانِ الله تَعَالَى مَا يُلْقِي لها بالا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله تَعَالَى لا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ١٥٠ رواه البخاري.

### الشرح

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة، ففي الحديث الأول أن النبي على قال: "من يضمن في ما بين لخييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" الذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم، من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي على فرجك، فزلة اللسان كزلة الفرج، خطيرة جدًّا، وإنها قرن النبي على بينهها لأن فرجك، فزلة اللسان كزلة الفرج، خطيرة جدًّا، وإنها قرن النبي الله أعراض في اللسان شهوة الكلام، فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض في اللسان شهوة الكلام، فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، برقم(٥٩٩٦)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، رقم(٥٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٩٩٧).

الناس، ويتفكّه والعياذ بالله.

﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴾ [المطففين: ٣١]. فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس، ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية، والكذب من كبائر الذنوب لا سيما إذا كذب بالكلمة ليُضحك بها القوم فإن الرسول على قال: "ويل لمن حدّث فكذب ليضحك به القوم، ويلٌ له ثم ويل له".

وأما الثاني: الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك ولا سيما إذا كان شابًا، فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين، ضمن النبي على له الجنة، أي هذا جزاؤه، لأنهما خطيران.

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب". الكلمة "لا يتبيّن فيها يعني ما يتأكد، ينقل ما سمع "وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع "" فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يشبت ولا يدري معناها ولا يدري ماذا توصل إليه، هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدًّا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك، فتثبت، واصبر، ولا تستعجل، ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال، اصبر حتى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم (٦).

تتثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدّث وإذا لم تر مصلحة في الحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وأما الحديث الثالث: فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني كلمة تَرَضي الله، كقرآن، وتسبيح، وتكبير، وتهليل، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتعليم علم، وإصلاح ذات البين، وما أشبه ذلك يتكلم بالكلمة تُرضي الله عزَّ وجلَّ ولا يُلقي لها بالاً، بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها البال، لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفع الله له بها درجات في الجنة، وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار، لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت، وهذا يقع كثير، كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان العاصي وما أشبه ذلك، فيقول: هذا اتركه، اترك هذا، وهذا والله ما يهتدي والله ما يغفر الله له والعياذ بالله، هذه كلمة خطيرة.

كان رجل عابد يمر برجل عاص، فيقول هذا الرجل العابد: والله لا يغفر الله لفلان، انظر، والعياذ بالله تحجر واسعًا وتألَّى على الله: والله لا يغفر الله لفلان، لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله، يرى نفسه، ويمُنُّ بعمله على ربّه، وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عزَّ وجلَّ "من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان" المملك والسلطان لمن؟ لله عزَّ وجلَّ، فهو ليس لك حتى تقول: والله ما يغفر الله لفلان. والملك والسلطان لله لا يُنازعه فيه منازع إلا أذله الله عزَّ وجلَّ. قال: "من ذا الذي يتألى على أن لا أن لا أنه على الله عزَّ وجلَّ. قال: "من ذا الذي يتألى على أن لا أنه الله عزَّ وجلَّ. قال: "من ذا الذي يتألى على أن لا أنه الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله عن

أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك"" كلمة واحدة صارت سببًا لحبوط عمله، نسأل الله العافية.

إذًا احذر زلة اللسان، ومن ذلك أيضًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه جزاك الله خيرًا قال له: هذا ما يكن أن يهتدي أبدًا، هذا طاغ، هذا فاسق، أعوذ بالله، من قال لك لا يمكن أن يهتدي؟ القلوب بيد من؟ بيد الله عزَّ وجلَّ كها أخبرنا النبي عَيَالِيَّ يقول: "ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه".

وهذا شيء مُسلّم به، حتى الآن الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان، وأنه إن لم يثبّته الله زلّ، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يهتدي، فهذا القول حرام ولا يجوز، ادع الله فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يهتدي، فهذا القول حرام ولا يجوز، ادع الله بالهداية ولا تيأس، أليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ ألدّ أعدائها وأشد خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد على من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان مناوئًا للدعوة الإسلامية، وكان يحذر منها وكان يفر منها وكان من ألد أعدائها، فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول على من ألد أعدائها، فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد أحد؟ كرّا على المسلمين من الخلف على فرسيها ومعها فرسان آخرون واختلطوا بالمسلمين وحصلت الهزيمة، وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من قواد المسلمين، فلا تيأس يا أخي، واسأل الله الهداية والثبات، ولا تزلّ بلسانك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، رقم(٤٧٥٣).

فتهلك. حمانا الله من معاصيه، ووفقنا لما يرضيه إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

الله عنه أنَّ رضي الله عنه أنَّ وعن أبي عبد الرحمن بلال بْنِ الحارِثِ المُزنِّ رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله عَلَيْ قال: "إِنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمَة مِنْ رضْوَانِ الله تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنَّ أَن تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لهُ بِهَا رِضْوَانَه إلى يَوْم يلَقاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بِالكَلِمةِ من سَخَطِ الله مَا كَان يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ ما بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بها ليتكلَّمُ بِالكَلِمةِ من سَخَطِ الله مَا كَان يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ ما بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بها سَخَطهُ إلى يَوْم يَلْقاه (۱۰)".

رواهُ مالكٌ في "الـمُوطَّأ" والترمذيّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٥١٧ – وعن سُفْيان بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله حَدِّثني بأمْرِ أَعْتَصِمُ به قال: "قُلْ رَبِّي الله مَ استَقِمْ" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما أَخْوَفُ مَا تَخَافُ علَيَ؟ فأخذ بلسانِ نفسه، ثُمَّ قَال: "هَذَا" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الله عنها قال: قال رَسُول الله عَنهِ: "لا عُمَرَ رضي الله عنها قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: "لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله تَعَالَى فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله تَعَالَى قَسْوَةٌ للكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله تَعَالَى قَسْوَةٌ للقَلْبِ! وإنَّ أَبْعَدَ الناس مِنَ الله القَلْبُ القَاسِي "" رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١) رواه مالك: كتاب الجامع، باب ما يُؤمر به من التحفظ في الكلام، رقم (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٣ ٤)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم (٢٣٣٤)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٣٥).

١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ دَخَلَ الجنّة (١٠ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٥٢٠ – وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله ما النَّجاةُ؟ قال: "أُمسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسعْكَ بَيتُكَ، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ ""
 رواه الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ.

ا ۱ ۱ ۱ ۱ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَصْبَح ابْنُ آدمَ، فإنَّ الأعْضَاءَ كُلَّها تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ الله فِينَا، فإنَّما نَحنُ بِكَ: فَإِن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا "" رواه الترمذي. معنى "تُكفِّر اللسان" أي تَذِلُّ وتَخْضَعُ لَهُ.

الله أَدُولُن وصلاة الرجُل مِنْ جَوْفِ الله عنه قال: قُلْتُ يا رَسُولَ الله أَخْبِرن وإنه بَعَملٍ يُدْخِلُني الجنّة، ويُبَاعِدُن من النار؟ قال: "لَقَدْ سألتَ عَنْ عَظِيم، وإنه ليسيرٌ عَلى مَنْ يَسَّرهُ اللهُ تعالى عليه: تَعبُدُ الله لا تُشْرِكُ به شَيْئًا وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُوثِي الزَّكاة، وتَصُومُ رَمضانَ، وتَحُجُّ البَيْتَ إن استطعت إليه سبيلاً ثُمَّ قال: ألا أَدُلُّكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَير؟ الصَّومُ جُنَّةُ، وَالصَّدقةُ تُطفئ الخَطيئة كَمَا يُطفئ الماءُ النَّار، وصلاة الرجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ \* ثُمَّ تلا ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَاءُ النَّار، وصلاة الرجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ \* ثُمَّ تلا ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم (٢٣٣١).

آلْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بلغ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]. ثم قال: "ألا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمرِ، وَعَمُودِهِ، وذِرْوَةِ سِنَامِهِ " قُلتُ: بلى يا رسول الله، قال: رأسُ الأمر الإسلامُ، وعَمودُهُ الصَّلاةُ وذِرْوَةُ سِنامِهِ الجِهادُ " ثُمّ قَالَ: "أَلا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ الإسلامُ، وعَمودُهُ الصَّلاةُ وذِرْوَةُ سِنامِهِ الجِهادُ " ثُمّ قَالَ: "كُفّ عَلَيْكَ هَذَا" ذلك كُلّه؟ قُلتُ: بلى يا رسول الله، فأخذ بِلِسَانِه وقال: "كُفّ عَلَيْكَ هَذَا" قلتُ: يا رسول الله وإنا لُؤاخَذُون بها نتكلّم به؟ فقالَ ثَكَلتُكَ أُمُّكَ! وهل يَكُبُّ قلتُ يا رسول الله وإنا لُؤاخَذُون بها نتكلّم به؟ فقالَ ثَكَلتُكَ أُمُّكَ! وهل يَكُبُّ الناس فِي النَّارِ عَلى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدَ وألْسِنتِهُمْ ؟ (١) " رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

#### الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلُّها فيها التحذير من اللسان وشروره وآفاته، وأن الإنسان ربها يتكلّم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا ولا يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سَخَطه إلى يوم يلقاه، وكلُّها فيها التحذير من اللسان وآفاته، ولهذا قيل:

احفظ لسانك لا تقول فتُبتلي إن البلاء موكل بالمنطق (٢)

كثير من الناس يدعو على نفسه بشرِّ وهو لا يشعر، يدعو على ولده، يدعو على ماله، يدعو على صديقه، وعلى قريبه من حيث لا يشعر فربّما يصادف ذلك بابًا مفتوحًا فيصيبه الدعاء.

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٢٣١)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم(٢٥٤١)،
 وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم(٣٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٣/ ٢٢٣) منسوبًا للكسائي.

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي على قال له: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله"، أي بها يملك هذا كله، قلت: بلى يا رسول الله على فأخذ بلسانه، أي أخذ النبي على بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ بها نتكلم به، فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد بها تعظيم الأمر، "وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه الحصائد، واحفظ لسانك، ومن حِفْظ اللسان، أن يحفظ الإنسان لسانه من الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عزَّ وجلً ويوجب عليه العذاب، فإنه يجب عليه أن يتنزه منه، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا إنه على كل شيء قدير.

#### \* \* \*

قال: ما الغيبةُ؟" قالوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قال: "ذِكْرُك أَخاكَ بها يَكْرَه" قيل: أتدرون ما الغيبةُ؟" قالوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قال: "ذِكْرُك أَخاكَ بها يَكْرَه" قيل: أَفَرَ أَيتَ إِنْ كَان فيه ما تَقُولُ، فقد اغتبتهُ، وإنْ لَمْ يكُنْ فيه ما تقولُ فقد بهتهُ (۱)" رواه مسلم.

الله عَنه أَنَّ رَسُول الله عَلَيْ قال في خُطْبَته بكرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُول الله ﷺ قال في خُطْبَته يوم النَّحْرِ بِمِنَى في حَجَّةِ الودَاع: "إنَّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالكُم، وأَعْراضَكُم، حَرامٌ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٦٩٠).

عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَومِكُم هذا، فِي شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألا هَلْ بلَغْتُ'' متفق عليه.

الله عنها قالتُ: قُلْتُ للنّبِيِّ عَلَيْهِ حَسْبُكَ مِنْ صِفِيَّة كَذَا وَكَذَا، قَالَ بَعْضُ الرُّواةِ: تَعْني قصيرةً، فَقَالَ: "لَقَدْ قُلْتِ كَلْمَةً لَو صَفِيَّة كَذَا وَكَذَا، قَالَ بَعْضُ الرُّواةِ: تَعْني قصيرةً، فَقَالَ: "لَقَدْ قُلْتِ كَلْمَةً لَو مُزِجتُ بَهَاءِ البَحْرِ لمزجتْهُ!" قالتْ: وحَكَيْتُ له إنسانًا فقال: "مَا أُحبُّ أَنِّ مُزِجتْ بِهَاءِ البَحْرِ لمزجتْهُ!" قالتْ: وحَكَيْتُ له إنسانًا فقال: "ما أُحبُّ أَنِّ حَسَنٌ حَسَنٌ إنسانًا وإنَّ لي كذا وكذا" رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

ومعنى: "مَزَجَتْهُ" خلطتهُ مخالطةً يتغيَّرُ بها طعمُهُ، أو رِيْحُهُ لِشِدَّة نَتَنِهَا وَقُبْحِها، وَهَذا مِنْ أَبْلَغِ الزَّواجِر عَنِ الغِيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغِيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغِيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغِيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغَيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغَيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغَيبَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْغَيبَةِ اللهِ وَمَى اللهِ اللهِ عَنْ النَّاقِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله على: "لمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لهم أظفارٌ مِن نُحَاسٍ يَخْمِشُون وُجوهَهُمْ وصُدُورَهُم، فقُلتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هَؤلاء الّذِينَ يأكُلُونَ لُحومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهمْ (١٠)!" رواهُ أبوداود.

المُسْلِم عَلَى الدُمُسُلِم حَرَامٌ: دمُهُ ومَالُهُ وعِرْضهُ (١٥ رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ٢٢٤)، وأبوداود: كتاب الأدب، باب الغيبة، رقم (٤٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه، رقم(٤٦٥٠).

#### الشرح

هذه بقية الأحاديث التي سقاها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة، وأنها ذكرك أخاك بما يكره، في دينه أو خُلُقه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك، إلا إذا كان المقصود النصيحة كم لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة، وأنه مثلاً خدَّاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك، وتريد أن تبين له ما فيه من عيب، فلا بأس فيه، وبيّنا دليل هذا في حديث فاطمة بنت قيس حين استشارت النبي ﷺ فيمن خطبوها، معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، وأسامة ابن زيد، فقال النبي عَلَيْة: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحى أسامة "". فهذا من باب النصيحة فلا بأس به، وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله ﷺ، تحريم الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي عَلَيْ وبين الصحابة، لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ "قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد". وكذلك أيضًا بيَّنتْ هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بها يكره ولو فيها

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۰٤).

يتعلق بخِلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة، كما في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت في صفية بنت حُيِّي بن أخطب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صفية كذا" تعني أنها قصيرة، تقول ذلك للرسول عَلَيْ فقال: "لقد قلت كلمة لو مُزجت بهاء البحر لمزجَتْه" يعني لو خُلطت بهاء البحر على كِبَره وسعته لمزجته، أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًّا لكنها عظيمة، حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي عَلَيْ صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم، كذلك أيضًا العقوبة التي رآها النبي ﷺ وقت أُسري به، أنه مرّ بأقوام لهم أظفار من النَّحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: "يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" فالمهمّ أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال النبي ﷺ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

نسألُ الله أن يحمينا وإياكم من سخطه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

## 700 - باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يُقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَنْمُ مَ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَينُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ الطَّيامِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

الله عنه عَنِ النبيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النارَ يَوْمَ القِيَامَةَ (١٠ رواه الترمذيّ وقال: عَنْ عَرْضِ أَخِيْهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النارَ يَوْمَ القِيَامَةَ (١٠ رواه الترمذيّ وقال: حديثٌ حسنٌ.

المشهُور الذي تقدَّم فَي بَابِ الرَّجَاءِ قَال: قَامَ النبيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فقال: 'أَيْنَ مالِكُ الشُهُور الذي تقدَّم فَي بَابِ الرَّجَاءِ قَال: قَامَ النبيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فقال: 'أَيْنَ مالِكُ الشُهُور الذي تقلُم فقال رجُلُّ: ذلك مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ ولا رَسُولَه، فقال النبي اللهُ فَل اللهُ عَلَى اللهُ وإن الله قد عَلَى اللهُ قَلْ ذَلكَ أَلا تَراهُ قَدْ قَال: لا إله إلا اللهُ بِذَلِكَ وَجْهَ الله وإن الله قد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٤٥٠)، والترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، رقم(١٨٥٤).

حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله (١٠ متفق عليه.

"وعتبانُ" بكَسْرِ العَيْن عَلَى المشْهُورَ، وحُكي ضمُّها، وبَعْدَها تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فوق، ثُمَّ مَوحِّدةٌ. و"الدُّخْشُمُ" بضمِّ الدّال وَإِسْكَان الخاءِ، وضمِّ الشِّين المعجمتين.

#### الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم سماع الغيبة.

لا ذكر – رحمه الله – النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها ومفاسدها وآثامها، أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبة، يعني أن الإنسان إذا سمع شخصًا يغتابُ آخر فإنه يحرُم عليه أن يَسْتَمع إلى ذلك، بل ينهاه عن هذا وَيُحاول أن ينقلَه إلى حديثٍ آخر، فإنّ هذا فيه أجر عظيم كما في ينهاه عن هذا وَيُحاول أن ينقلَه إلى حديثٍ آخر، فإنّ هذا فيه أجر عظيم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فإن أصر هذا الذي يغتاب الناس، إلا أن يبقى على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَقَدْ نَزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكَنْ الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَقَدْ مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ مَ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠]. فدل ذلك معلى أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّم، فهو مُشارك لمن يفعلُ هذا المحرّم فالواجب أن يقومَ. ثمّ ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغو، واللغو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم(٤٠٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجهاعة بعذر، رقم(١٠٥٢).

هو كل كلام لا فائدة فيه، وقد قال الله تعالى في وصف عبادالرحمن: ﴿ وَإِذَا مَرُوا لَمِ اللَّهُ وَ مَرُوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]. يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم لا يستمعون إليه، ثم ذكر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدُّخشُم وتكلّم الرجلُ في عرضه عند النبي على وأن النبي على نهاه عن ذلك وقال: "ألم تر أنه يُصلي يريد بذلك وجه الله" وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك فإنه لا غيبة له، فالكافر مثلاً ليس محترمًا في الغيبة، لك أن تغتابه، إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذّون بذلك فلا تَغتَبُهُ وإلا فلا غيبة له، أما الفاسق فقد سبق لنا أنه محترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه، فلا بأس أن يذكر بفسقه لأن هذا من باب النصيحة، والله الموفق.

\* \* \*

قصة تَوْبَتِه وَقَدْ سَبَقَ فِي بابِ التوبة قال: قال النَّبيُّ عَلَيْ وهو جَالِسٌ في القَوْم قصة تَوْبَتِه وَقَدْ سَبَقَ فِي بابِ التوبة قال: قال النَّبيُّ عَلَيْ وهو جَالِسٌ في القَوْم بتُبُوكَ: ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلمَةَ: يا رَسُولَ الله حَبَسهُ بُرْداهُ، والنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعاذُ بْن جَبَلِ عَلَى: بِعْسَ ما قُلتَ، واللهَ يَارَسُولَ الله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَبْرًا، فَسكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلا خَبْرًا، فَسكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلا خَبْرًا، فَسكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلا خَبْرًا، فَسكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إلى إعجابهِ بنفْسِه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم(٢٦٦)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم(٤٩٧٣).

#### الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم سماع الغيبة فيما نقله عن كُعْب بن مالكِ رضي الله عنه في قصة توبته، وكان كعبٌ من الذين تخلفوا عن غَزْوَةِ تبوك بِلَا عُذْرٍ وصدقوا النبي عَيِينٍ، وَهُمْ ثلاثُةَ نَفْرٍ: مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وكعب بن مالك، تخلفوا عن رسول الله على بلا عذر، فلما رجع النبي عَيِينٍ من تبوك جاءه عَين المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا نستطيع و يحلفون على ذلك، فكان النبي عَين يَقْبل اعتذارهم ويكل سرائرهم إلى الله، أما كعبُ بْنُ مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق.

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي بي بهجرهم، فهجرهم المسلمون حتى إن الرجل منهم ليسلم ولا يرد عليه أحد السلام، حتى كان كعب رضي الله عنه يأتي فيسلم على النبي بي يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ وبعد ثهانية وأربعين يومًا أمر النبي بي زوجاتهم أن ينفصلن عنهم، فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما عندهما لأنها محتاجان إليهما، أما كعبٌ فذهبت امرأته إلى أهلها، وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله، تُتلى ويُثاب من تلاها على الحرف الواحد عشر حسنات، فأيُّ فضل يساوي هذا الفضل، أن يكون على الحرف الواحد عشر حسنات، فأيُّ فضل يساوي هذا الفضل، أن يكون

تاريخ إنسان في حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلتَّلَيْنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مِ لِيَتُوبُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨]. في تبوك كان النبي عَلَيْهُ جالسًا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس. يا رسول الله شغله بُرداه والنظر في عطفيه، هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه ذكر كعبًا بها يكره، إلا أن الله وفّق له من دافع عنه، وقال: إنّه لا يعلم عنه إلا خيرًا، فسكت النبي على فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يَغتاب أحدًا أن يكفّ غيبته وأن يسعى في إسكاته، إما بالقوة إذا كان قادرًا بأن يقول: اسكت، اتق الله، خفِ الله، وإما بالنصيحة المؤثرة، فإن لم يفعل فإنه يقوم ويترك المكان، لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتابُ فيه الجالسون أهلَ الخير والصلاح، فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع، فإن لم يستطع فعليه أن يغادر وإلا كان شريكًا لهم في الإثم. والله الموفق.

#### ٢٥٦ - بابما يباح من الغيبة

اعلم أن الغيبة تُباح لغرضٍ صحيح شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ، أو زوجٍ، كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: منها: جرح المجروجين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع

المسلمين، بل واجب للحاجة.

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفلاً، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحته على الاستقامة أو يستبدل به.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بها يجاهر به، ويحرّم ذكره بغيره، من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريفُ: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ كالأعمش، والأعرج والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك،

و يحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك.

#### الشرح

هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي – رحمه الله تعالى – فيها يجوز من الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب، وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام، لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب، وسنتكلم عليها في مكانها إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف الحافظ النووي، وأن يجمعنا به في جنات النعيم.

\* \* \*

ا ١٥٣١ – عن عائشة رضي الله عنها أن رَجُلاً استأذنَ على النبي على النبي الله فقال: "ائذَنُوا لَهُ، بئسَ أَنُحُو العَشِيرَةِ؟ (١٥ متفق عليه.

احتج بِهِ البخاري في جواز غيبة أهل الفسادِ وأهل الرّيبِ.

١٥٣٢ – وعنها قالتْ: قال رسول الله ﷺ: "مَا أَظُنُّ فُلانًا وفُلانًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، رقم(٥٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب، باب مداراة من يُتقى فحشه، رقم(٤٦٩٣).

يعرفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا (١٠ رواه البخاريُّ. قال الليثُ بن سَعْدٍ أحدُ رُواة هذا الحديث: هَذَانِ الرَّجُلانِ كَانا من المنَافِقين.

١٥٣٣ – وَعَنْ فَاطِمة بنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها قالتْ: أَتَيتُ النبيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبا الجَهْمِ وَمُعَاوِيةَ خَطباني؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَمَّا مُعاوِيةُ فَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُوْ الجُهم فَلا يَضَعُ العَصَاعَنْ عَاتِقِهِ ٢٠٠ متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "وأمَّا أبو الجهم فضرَّ اللهِ للنِّسَاءِ" وهو تفسير لرواية: "لاَ يَضَعُ العَصَاعَنْ عَاتِقِهِ" وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

الله عنه قال: خرجْنَا مع رسول الله عنه قال: خرجْنَا مع رسول الله عنه قال: خرجْنَا مع رسول الله عنه أسابَ الناس فيه شدَّةٌ فقال عبد الله بن أبيّ: لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتى يَنْفَضُّوا وقال: لئِنْ رَجَعْنا إلى المدينةِ ليُخرجَنَّ الأعزُّ مِنْهَا الأذلَّ، فأتيتُ رسولَ الله عَلَيْ فأخْبَرْتُهُ بذلك، فأرْسَلَ إلى عَبْد الله بن أبي، فاجْتَهَد يمينَهُ: ما فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زيدٌ رسولَ الله عَلَيْ فوقَعَ في نَفْسِي عِمَّا فالوهُ شِدَّةٌ حتى أَنْزَلَ الله تعلى تَصْدِيقي: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنتفِقُونَ ﴾ قالوه شِدَّةٌ حتى أَنْزَلَ الله تعلى تَصْدِيقي: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنتفِقُونَ ﴾ قالوه شَدَّةٌ عنه مَنفَقٌ عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكون من الظن، رقم (٥٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، رقم(٤٥٢٣)،
 ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب... رقم(٤٩٧٦).

### الشرح

تقدم أن المؤلف النووي - رحمه الله - ذكر بابًا في بيان ما يجوز من الغيبة وذكر لذلك أحاديث، فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي المتأذن عليه رجل، يعني ليدخل بيته فقال: "ائذنوا له، بِئْسَ أخو العشيرة" وفي لفظ: "بئس ابن العشيرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب، فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يُخذَر الناسُ فسادَه حتى لا يغتروا، فيه فإذا رأيتَ شخصًا ذا فساد وريب لكنه قد سَحَرَ الناس ببيانه وكلامه، يأخذ الناسُ منه ويظنّون أنه على خير، فإنه يجب عليك أن تُبيّن أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تُثني عليه شرَّا، لأجل ألا يغتر الناس به، كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيتَهُ يُعجبك جِسْمُه وإن يَقُلْ تسْمعُ لقوله، ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله.

كذلك أيضًا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي ﷺ قال: "ما أظن أن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرًّا، وأنهما لا يعرفان من الدين شيئًا، لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيئًا في قلبه، وإن كان يعرف بأُذنه، لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله، فهو منافق يُظهر أنه مسلم ولكنه كافر، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْاَ خِر وَمَا هُمُ مِن مَن يَقُولُ عَامَنًا بِٱللهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمُ مِن فَوْمِن اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْا أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمُ مِن فَعُولَ عَامَنُواْ وَمَا تَخَذَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٨-٩].

وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله وأخبرته أنه خطبها ثلاثةٌ من الرجال معاوية بن أبي سفيان، وأبو الجهم، وأسامة بن زيد، فقال لها النبي على: "أما معاوية فصعلوك لا مال له"، لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين، لكنه في ذلك الوقت فقير، قال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء" وفي رواية "أنه لا يرفع العصاعن عاتقه"، وهما بمعنى واحد، يعني أنه سيء العشرة مع النساء يضربهن، والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله في وَلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَآهَجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَآضَرِبُوهُنَ فِي النساء: ٢٤]. أما أن تضرب امرأتك كلما خالفت أدنى مخالفة فهذا غلط، ولا يجل لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٢٩]. لكن إذا خفت يُشُوزها وترقُعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب:

أولاً: عظها، خَوِّفها بالله، بيّن لها أن حق الزوج لا يجوز تضييعه، فإن استقامت فهذا المطلوب.

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع، لا تنم معها أما الكلام فلا تهجُرُها، لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام ثلاثة أيام، لأنه لا يحلّ لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

الرتبة الثالثة: إذا لم يُجُد بها هذا فاضربوهن، لكن ضربًا غير مبرح، يعني

ليس شديدًا، بل ضرب يحصل به التأديب فقط.

وفي لفظ: "أنه لا يضع العصاعن عاتقه" وهما بمعنى واحد وقيل: إن معنى قوله "أنه لا يضع العصاعن عاتقه" أنه كثير الأسفار، لأن صاحب السفر في ذلك الوقت، يسافر بالإبل ويحتاج العصا، والظاهر أن المعنى واحد يعني "ضرابٌ للنساء" و"لا يضع العصاعن عاتقه" بمعنى واحد، لأن الروايات يُفسّر بعضُها بعضًا، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد بن حارثة، فنكحته فاغتبطت به ورأت به خيرًا، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس، لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الفضيحة، وفرقٌ بين من يَغْتاب الناسَ ليظهر مساوئهم وين إنسان يتكلم بالنصيحة، والله الموفق.

أما الحديث الرابع: فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة، فتكلم المنافقون وقالوا: ﴿ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُواْ ﴾ المنافقون: ٧]. يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي عليه وكذبوا، فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي عليه ولو ماتوا جوعًا وظمأً، لكن هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي عليه، في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإن لم يُعطوا إذا هم يسخطون، أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول عليه: ﴿ لَا تَنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُواْ ﴾ [المنافقون: ٧] حتى هنا للتعليل وليست للغاية يعنى لأجل أن ينفضوا عنه، ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا:

﴿ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ ۖ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨]. ويعني بالأعز نفسه وقومه وبالأذل رسول الله عني فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي الله عنه، فأتى إلى النبي على فأخبره بأن عبد الله بن أبي قال هذا الكلام، فأرسل إليه النبي على إلى عبد الله بن أبي -، فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا، يعني حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المنافقين هذا دأبهم، يحلفون على الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك، وكان النبي على يقبل علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله، فلما بلغ ذلك زيد بن أرقم اشتد عليه الأمر، لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول على أو عند رسول الرسول، واجتهد بيمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم، فقال الناس:

كذب زيد بن أرقم رسول الله ﷺ يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم في قوله: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُواْ وَلِلّهِ خَزَ إِنُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفقَهُونَ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُواْ وَلِلّهِ خَزَ إِنُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفقَهُونَ يَقُولُونَ لِإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدينَةِ لَيُخْرِجَرَ الْأَعَزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلّهِ ٱلْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِللّمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٧ - ٩]. وَلَلمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٧ - ٩]. وتأمل جواب الله عزَّ وجلَّ لقول عبد الله بن أبي ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُ مِنْهَا وَتَالَّمُ وَاللّمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَم عزة، وهم لا عزة لهم، بل قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة، وهم لا عزة لهم، بل قال ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزّ لُولُكُ دليل على أن المنافقين علم عزة، وهم لا عزة لهم، بل قال: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزّ لُولُكُ دليل على أن المنافقين علم عزة، وهم المنافق إلى ولي قال: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزْ لَا عَلَى اللهُ وَلِيكُ أَنهُ لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي

الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه، وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولى الأمر حتى لا يتهادى في إفساده، وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستشري، ولا يُقال: أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه، فإن فعل فهو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يُخشى منه الفساد، فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمر، لكن لابد من التثبت لئلا يقع الإنسان في حرج، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيد بن أرقم، لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول عليه لا يوجد وحي يؤيد أو يُفند، فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والفساد وتثبت وجب عليك أن تبلغ به وليّ الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد، والله وقتبت وجب عليك أن تبلغ به وليّ الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد، والله وقت.

\* \* \*

النبيِّ الله عنها قالتْ هِنْدُ امرأَةُ أَبِي سُفْيَان للنبيِّ الله عنها قالتْ هِنْدُ امرأَةُ أَبِي سُفْيَان للنبيِّ عَلَيْهِ: "إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعطيني ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ ما أَخذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟ قال: "خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَـ لَكِ بِالمعْرُوفِ" متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ، رقم(٤٩٤٥)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم(٣٢٣٣).

#### الشرح

وأما البخل بها يجب فهذا حرام لا يجوز، ومن وقع عليه ذلك فله أن يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له، فهذه هند تظلمت عند رسول الله عندي المعروف المعروف المعروف المعروف عليه تزيد على ذلك، فدل علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، ولكن بالمعروف، يعني لا تزيد على ذلك، فدل هذا على مسائل:

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه، لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخذ الحق لصاحبه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم.

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله – زوجته وولده – بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنية، فإنه يجب على الزوج أن ينفق، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرّس، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من التدريس فإنه لا حق له فيها تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها ما دام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئًا، هو لها، أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريس، ثم لما تزوج قال لا تدرسي، فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلاً، له أن يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه من التدريس وقبل فليس وما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه، وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس

له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئًا.

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع مَنْ عليه النفقة من بذل النفقة، أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم، وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي أو لادها، وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما يكفيها ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم.

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله؟ الجواب: لا يجوز، أخذ شيء من ماله؟ الجواب: لا يجوز، والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر، كلنا يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة، بخلاف الدين فإنه أمرٌ خفيٌّ لا يُطّلع عليه، وقد قال النبي عَلَيْ " أدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خَانك "".

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويُعبّر عنها عند العلماء بمسألة "الظفر"، يعني مَنْ ظَفر بهال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب التفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس، وأما إذا كان في مقابل دَيْنٍ واجب، فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول ﷺ: "لا تَخُنْ مَنْ خَانَك". والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ٤١٤)، وأبوداود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم(٣٠٦٧)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذميَّ الخمرَ، رقم(١١٨٥).

# ٢٥٧ - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

قال الله تعالى: ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١] . وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨] .

١٥٣٦ – وعَنْ حُذَيْفَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَطْفِقُ عليه. يَلاخُلُ الجَنَّةَ تَبَامُ (١٠ متفقٌ عليه.

١٥٣٧ – وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ: مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمةِ، وأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتُرِّرُ مِنْ بَولهِ (١٠٠. متفق عليه، وهذا لفْظُ إِحْدَى روايات البخاري.

قَالَ العلماءُ: مَعْنَى: "وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيرِ" أي كبيرٍ في زعْمِهما وقيل: كبيرٍ تركُه عليهما.

# الشرح

سبق أن المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم(٥٩٦)، ولفظه "قتات" بدلاً من نمام، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم(١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، رقم(١٢٨٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم(٤٣٩).

يجوزُ مِنَ الغيبة، وذكر من ذلك ست مسائل، ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها، ومن ذلك التظلم، يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه، فإن ذلك لا بأس به، لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك، والدليل على هذا حديث هند بنت عُتْبة امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي على فقالت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فوصفته بأنه شحيح، وهذا وصف ذمِّ يكرهه الإنسان لكن إنها قالت ذلك تظليًا من أجل رفع الظلم عنها، وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف لا وكس ولا شطط، لا يقصر ولا يزيد كها قال الله تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ

#### \* \* \*

الله عنه أن النبي ﷺ قال: "أَلا الله عنه أن النبي ﷺ قال: "أَلا أَنْبَئْكُمْ مَا الْعَضَّه؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ واه مسلم.

"العَضْهُ" بفتح العين المهمّلة، وإسكان الضاد المعجمة، وبالهاء على وزن الوجه، ورُوي: "العِضَة" بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلى وزن العِدَةِ، وهي: الكَذِبُ والبُهتانُ، وعلى الرِّواية الأولى: العضْه مصدرٌ، يُقال عَضَهَهُ عَضْهًا، أي: رماهُ بالعضه.

# الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم النميمة، فيما نقله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عَلَيْةِ قال: "ألا أنبتكم ما العضة؟ هي النميمة، القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم الجيدة وهي أن يُلقى المعلمُ السَوَّال على المخاطبين للتنبيه، حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام انتباههم "أَلا أنبئكم ما العضه" والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد، والعضه، من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]. يعني قطعًا وأجزاءًا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، فها هي العضه المفرقة للأمة المرقة لهم، قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم، وهي من كبائر الذنوب، وقد كُشف للنبي عَلَيْ عن رجلين يُعذّبان في قبريها، وأخبر أن أحدهما كان يمشى بالنميمة، وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفًا بنقل الكلام، كلام الناس بعضهم في بعض، يتزين بها عند الناس، يأتي لفلان ويقول: فلان قال فيك كذا وكذا، قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا وحتى إن كان صادقًا فإنه حرام، ومن كبائر الذنوب، وقد نهى الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِمَّهِ مِن ﴿ هَمَّا زِمَّشَّآء بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١٠-١١].

وقال بعض أهل العلم: من نَمّ إليك الحديث نَمّه منك، يعني من نقل كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت، فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليه، وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي عليه ويثير، حيث يأي بالأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب، ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة، فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب الذي ينبهه، لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ، فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك.

فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه، والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يُفضي إليه أسراره ويخدعه، فهل له أن يتكلم فيه؟

فالجواب: نعم، له أن يتكلم فيه، ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص، فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذا، لأن هذا من باب النصيحة، وليس غرضه أن يفرق بين الناس، ولكن غرضه أن يُسدي النصيحة إلى صاحبه، والله تعالى يقول: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. والله الموفق.

# ٢٥٨ - باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبْله.

الله عنه قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: "لا الله عَلَيْ الله عنه قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: "لا يُسَلِّعُ مَنْ أَحُدُ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْعًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْر\'" رواه أبو داو ذ، والترمذي.

## الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعُ الحاجة إلى ذلك، يعني أنه أراد به - رحمه الله - ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذا لم تَدْع الحاجة إلى ذلك، لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام، وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا حقيقة لها، وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك، فلهذا ينبغي أن لا ينقل إلى ولاة الأمور، حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۹۰)، وأبوداود: كتاب الأدب، باب في رفع الحديث من المجلس، رقم(۲۱۸)، والترمذي: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ، رقم(۳۸۳۱).

المصلحة إلى ذلك، فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المفسدة، فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلّم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم، فإن الأولى ألا يُنقل هذا الكلام إلى ولاة الأمور، لئلا تحصل المفسدةُ التي أشرتُ إليها، وهي العُدُوان على هذا الشخص وتصوّر ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم، فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين، أما إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم، فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة الأمور بها فيهم من المعاصى والفسوق وما أشبه ذلك، وينشرها بين الناس، فإنه لابدأن تُعلم ولاة الأمور بهذا، لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لئلا يتهادي في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور، ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور، وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلّم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة، بل فيه المفسدة العظيمة.

فالحاصل أن الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك، فإن اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن يُنقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تَردع ولاةُ الأمور أهل الشر

والفساد، وإلا فلو تُركَ الناسُ يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مفسدة كبيرة.

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث أما الآية فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُون ﴾ [المائدة: ٢]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة تقتضي فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا سبب شرعي وأما الحديث فيقول ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: "لا يبلغني أحد عن أحد شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد ينقل إليه كلام الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم، فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر، ولهذا كثيرًا ما يكون الإنسان محبًّا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نُقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه، لكن كما قلنا أولاً: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي لا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن، والله الموفق.

# ٢٥٩ - بابذم ذي الوجهين

قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

• ١٥٤٠ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: 
تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم فِي الإِسْلامِ إِذْ فَقُهُوا 
وَتَجَدُونَ خِيارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُم لَهُ كَرَاهِيةً وَتَجِدُون شَرَّ النَّاسِ ذَا 
الوَجْهَيْن الَّذي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهِ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهِ (١٠ متفق عليه.

ا ١٥٤١ - وعن محمد بن زيد أنَّ ناسًا قالوا لجدِّه عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سلطاننا فنقولُ لَـهُمْ خلافِ ما نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندِهِمْ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هذا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ ''، رواه البخاري.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين: هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين، رقم(٥٩٨)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس، رقم(٤٥٨٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال...، رقم(٦٦٤٢).

ءَامنُواْ قَالُواْ ءَامنًا وَإِذَا حَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خُنُ مُسْتَهْرُءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]. وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق، تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك، وربها يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ بالله كها قال النبي على "تجدون شرَّ الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي على وصف فاعله بأنه شر الناس، والواجب على الإنسان أن يكون صريحًا، لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا عمد عليه وإن كان سوى ذلك وُجّه إلى الخير، أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء كان فيها يتعلق بعبادته يُظهر أنه عابدٌ مؤمن تقي وهو بالعكس، أو فيها يتعلق بمعاملته مع الشخص يُظهر أنه ناصحٌ له ويُثني عليه ويمدحه ثم إذا فيها يتعلق بمعاملته مع الشخص يُظهر أنه ناصحٌ له ويُثني عليه ويمدحه ثم إذا غيا عنه عقره، فهذا لا يجوز.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - الآية الكريمة ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨]. هذه الآية نزلت في قوم يُخفون في أنفسهم ما لا يُبدونه للناس، يحدثون الناس بها ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة يُبدونه للناس، يحدثون الناس بها ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُر... ﴾ ، رقم(٣٢٣٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب خير الناس، رقم(٤٥٨٨).

واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن الناس من قبل، فيقول الله عزَّ وجلَّ ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً منهم وخجلاً، وأما الله فلا يستحيي منه ولا يخجل والعياذ بالله، وهذا يدخل في الآية الكريمة. وأما من عَمِل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يُحدّث الناس بها فعل، فإن النبي عَلَيْ قال: "كُلُّ أمتي معافى إلا المجاهرين" والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية حدّث بها، فالواجب على الإنسان أن يكون صريحًا، ظاهره كباطنه، وهو إذا كان صريحًا إن كان على خير ثبته أهلُ الخير عليه واستمر، وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشرّ حتى يرتدع، نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يُحبّ ويرضى إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم (٥٦٠٨).

#### ٢٦٠ - باب تحريم الكذب

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الكذب، الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول: حصل كذا، وهو كاذب، أو قال فلان كذا، وهو كاذب، وما أشبه ذلك، فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع.

واعلم أن الكذب أنواع:

الأول: الكذب على الله ورسوله، وهذا أعظم أنواع الكذب، لقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللهَ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. واللام في قوله: ﴿ لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾. اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾. اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى عَيْرٍ عِلْمٍ ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مُ اللهُ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]. وهم ما التقطوه لهذا، ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًّا وحزنًا، وهكذا من افترى على الله كذبًا، فإنه بافترائه يُضلّ الناس بغير علم.

والافتراء على الله نوعان:

النوع الأول: أن يقول: قال الله كذا، وهو يكذب.

والنوع الثاني: أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه، فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذا، فهو كاذب على الله، شاهد على الله بها لم يُرده الله عزَّ وجلَّ، لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الله قال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجِ ﴾ [الحج: ٢٨]. وقال: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وأما إذا تعمد أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعًا لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عزَّ وجلَّ.

وهكذا من بعده الكذب على رسول الله على بأن يقول: قال رسول الله على كذا، ولم يقله، لكن كذب عليه وكذلك أيضًا إذا فَسر حديث رسول الله على بغير معناه، فقد كذب على رسول الله على وقد قال النبي على "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" المعنى أن من كذب على الرسول على متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار، وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله، فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله، والكذب على رسول الله على الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على الله على الله على الله على رسول الله على الله على الله على رسول الله على الله على الله على الله على رسول الله على الله على الله على الله على رسول الله على الله على

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله ﷺ هم الرافضة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول الله ﷺ، كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم(١٠٧)، ومسلم: المقدمة،باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم(٤).

أكثر من يكذب على الرسول ﷺ هم الرافضة، وهذا شيء مُشاهد ومعروف لمن تتبَّع كتبهم.

أما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضًا:

الأول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيهان وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق الأكبر، أصحابه هم الذين قال الله فيهم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]. ولكنهم يقولون على الكنب – وهم يعلمون، وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة، إنهم – أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في دعوى الإيهان وهم كاذبون، وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم فقال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ فَيْ مَوْكدات، شَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ﴾ [المنافقون: ١] . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات، ﴿ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ . في قولهم ﴿ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ . في قولهم وَنَشْهَدُ إِنَّ الله منافق.

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب في الحديث بين الناس، الحديث الجاري بين الناس، يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله، قال فلان كذا وهو لم

يقله، جاء فلان وهو لم يأت، وهكذا، وهذا أيضًا محرم، ومن علامات النفاق كما قال النبي ﷺ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدثَ كذب"".

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَتِكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولاً نَهُ [الإسراء: ٣٦]. (لا تقف) أي لا تَتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً، وإذا كان هذا نهيًا عما لم تحط به علمًا فما بالك بما أحطت به علمًا وأخبرت بخلافه، يكون هذا أشد وأعظم، وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علمًا، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجرّر إلى مفسدة.

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. والثالث أن يقفو ما لم يحط به علمًا، ولا يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا – والثالث أن يقفو ما لم يحط به علمًا، ولا يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا – أيضًا – منهي عنه ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ ﴾ فينهى أن يتكلم الإنسان في حالين:

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به. والحالة الثانية: أن يتكلم في أمر لا يعلمه.

هذا كله منهي عنه أما إذا تكلم بها يعلم فهذا أمر لا بأس به.

وذكر \_ رحمه الله \_ الآية الأخرى ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم(٣٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب خصال المنافق، رقم(٨٩).

عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. ﴿ مِن قَوْلٍ ﴾ نكرة في سياق النفي، ومؤكد عمومها بمن ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾. أي قول تقوله عندك رقيب عتيد، يعني حاضر يراقب ويكتب ما تقول ﴿ إِذْ يَتَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ قعيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٧، ١٨].

﴿ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخَوْلَهُم ﴾ [الزخرف: ٨٠]. يعني نسمع سرهم ونجواهم ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكْتُبُونَ ﴾ ما أعظم الأمر، كل كلمة تخرج منك تكتب وسوف تَلْقى ذلك يوم القيامة كها قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَيْرَهُ وَ فِي عُنُقِهِ } وَخُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِيتَبًا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ كَا فَيْ مِنْ فَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ كَتَبَكَ كَفَى إِنفَسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣ - ١٤]. أنت حسيب نفسك.

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك.

والحاصل أن الله يقول: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾. هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء، كل قول، سواء كان لك أو عليك أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك، ولما كان الإمام أحمد – رحمه الله مريضًا يئن من مرضه، قيل له: إن فلانًا – وأظنه طاووسًا – يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض، أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يُكتب عليه، فأمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين، وصار يتصبر ولا يئن خوفًا من أن يُكتب عليه.

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور، أَمْسكَ حتى عن الأنين، أما نحنُ نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو،

فإطلاق اللسان عندنا كثير، وقد قال الرسول ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت "" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل.

#### \* \* \*

١٥٤٢ ﴿ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
"إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُصدقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا ﴿ اللهِ عَنْ عَليه.

#### الشرح

ذكر المؤلف – رحمه الله تعالى – تلك الأحاديث، منها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إياكم والكذب" ففي هذا الحديث حَذّر النبي ﷺ من الكذب فقال:

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه، وهذا يعم الكذب في كل شيء، ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان وقول النبي ﷺ، رقم(٩٩٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم(٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ... ﴾ ، رقم(٥٦٢٩)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم(٤٧١٩).

ثم قال: "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" والعياذ بالله أي من الكذابين، لأن الكذب – نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام – إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء وصدق عليه وصف المبالغة فكُتب عند الله كذابًا.

وأما الصدق فحثّ عليه النبي وَالله فقال: "عليكم بالصدق"، إذا تحدثتم فاصدقوا، "فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة"، وقال الله تعالى: ﴿ كَلّا إِنَّ كِتَنِبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِبِنَ ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ وَمَا الله تعالى: ﴿ كَلّا إِنَّ كِتَنِبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِبِنَ ﴾ [المطففين: ١٨ - ٢١]. فإذا صدق الإنسان وعود لسانه على الصدق، هداه إلى البر، والبرُّ يهدي إلى الجنة، يعني يوصل إليها، "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا" والصديقية منزلة عالية، هي التي تلي منزلة النبوة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنّبيَّوَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ

وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾[النساء: ٦٩].

واعلم أن الكذب يتضاعف جُرْمُه بحسب ما يؤدي إليه فالكذب في المعاملة أشد من الكذب في مجرد الإخبار، فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد، لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه تُحق بركة بيعه قال النبي ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما"".

وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله، لأنه مبني على الكذب، والكذب باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، وكذلك في وصف السلعة، يقول الإنسان مثلاً: هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب، هذا أيضًا من أكل المال بالباطل، ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات – تحت جهاز مكبر الصوت – حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب المعين المعلوم ويكتمه، ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع العيوب ولا يُظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا يجوز، أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لم يطلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من كل عيب مشبوه، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم(١٩٣٧)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم(٢٨٢٥).

النبي العاص رضي الله عنها أن النبي عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي على الله عنها أن النبي على الله عنها أن النبي على الله عنها أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّث كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّث كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّث كَانَتْ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ الله عَنْ عليه.

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُريرة بنحوه في "باب الوفاء بالعهد".

# الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيها نقله في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي على قال: "أربع من كُنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها".

قوله: "أربع من كُنّ فيه" أي من اتّصف بهن كان منافقًا خالصًا، لأنه أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله، والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد، لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله، وهو الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيهانًا حقيقيًّا ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شيء من النفاق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم(٣٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب خصال المنافق، رقم(٨٨).

الخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا ائتمنه الإنسان على شيء خانه فمثلاً إذا أُعطى وديعة وقيل له خذها احفظها، دراهم أو ساعة أو قلم أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو يُخْبر بها من يتسلط عليه ويأخذها، المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها، كذلك إذا اؤتمن على حديث سرّي وقيل له لا تخبر أحدًا ذَهب يُخبر، قال لى فلان، قال لى فلان، وبعض الناس والعياذ بالله يُبتلى بحب الظهور والشهرة، إذا ائتمنه أحد من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير كذا، قال لي الوزير كذا، قال لي الشيخ كذا، يتجمل عند الناس بأنه ممن يحادثه الكبراء والشرفاء، وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله، ومن ذلك أيضًا الأمانات في الولايات، يكون الإنسان وليًّا على يتيم؛ على ماله وحضانته وتأديبه فلا يقوم بالواجب، يُهمل ماله وربها يستقرضه لنفسه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيها بعد أم لا، ولا يقربه بالتي هي أحسن، هذا أيضًا من خيانة الأمانة، ومن ذلك أيضًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده، وقد ائتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ ۗ وَأُهْلِيكُرْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦]. ولم يجعل الله لك سلطانًا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنّى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ عَالَ وَبَنِيهِ ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِنْ ِشَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧].

ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلي بهم الجمعة

والجماعات فلا يقوم بالواجب، تجدُه مرة يتقدّم ومرة يتأخّر، ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته، ومرة لا يهتم بمن وراءه، هذا من خيانة الأمانة.

فخيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال في الأمانات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء.

الخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل كذا وهو كاذب، وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يُبتلى بهذا الأمر، فتجده يكذب على الناس، يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أمزح، سبحان الله! تكذب على الناس تمزح عليهم لتورّطهم! ومن الناس من يُبتلى بالكذب لأجل أن يُضحك الحاضرين، وقد قال النبي على: "ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله على أله أله وعلى الشرع، بأن قال: قال فلان هذا حلال، أو هذا حرام، أو هذا واجب، وهو يكذب عليه صار هذا كاذبًا على الشرع، لأن العلماء هم الذي واجب، وهو يكذب عليه صار هذا كاذبًا على الشرع، لأن العلماء هم الذي فلانًا العالم قال كذا وقال كذا، وهو كاذب فإنه يَقْرُب عمن كذب على رسوله الله فلانًا العالم قال كذا وقال كذا، وهو كاذب فإنه يَقْرُب عمن كذب على رسوله الله فلانًا العالم قال كذا وقال كذا، وهو كاذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق، أعاذنا الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (٥/٥)، وأبوداود: كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم(٤٣٣٨)، والترمذي: كتاب الزهد، باب فيمن تكلّم بكلمةٍ يُضحك بها الناس، رقم(٢٢٣٧).

وإياكم من ذلك.

الخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعني إذا أعطى شخصًا عهدًا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد، وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار، والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك، فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة، كما فعل النبي على ترك الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات، فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد، فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي وَبِينهُم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَن لَهُمْ لِنَابُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيِمَة ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُون ﴾ [التوبة: ١٢]. كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله عَلَيْ في الحديبية، فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريشُ العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي عَلَيْهُ.

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم على العهد، وأن نبقى حتى تنتهي المدة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَا السَّتَقَدْمُواْ لَكُمْ فَالسَّتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيرِ ﴾ [التوبة: ٧].

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهد، يعني لم ينقضوه فعلاً ولم يظهر لنا استقامة تامة، فنخشى أن ينقضوا العهد، فهنا ننبذ إليهم العهد، ونقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم، دليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا

تَخَافَرَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِيِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو لا تفعل، على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به، وجوبًا، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن تخلف بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سآتيك غدًا، لدعوة، دعاك على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تخلف الموعد؟

من العلماء من يقول إنك إذا أخْلَفْتَ الموعد لا تأثم ولكن الصحيح أنك تأثم، إلا لعذر شرعي، فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك وعدته، وإخلاف الموعد من علامات النفاق، فهل ترضى أن تكون منافقًا؟ كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن إخلافه من النفاق لكن إذا كان لك عذر أو لم تعط موعدًا صريحًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله تعلى إذا لم يكن لي عذر، فهنا إذا كان لك عذر فلا بأس، أنت في حل لأنك لم تعطه موعدًا صريحًا، وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذر، مثل أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تُعذر به.

أما الخصلة الرابعة: فهي "إذا خاصم فجر" نسأل الله العافية، إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فَجَر، والفُجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يجحد ما كان عليه.

والثاني: أن يدعي ما ليس له.

مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوى على المطلوب وأنكر المطلوب، والطالب قد وثق منه ولم يُشهِدْ عليه فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك، فحلف المطلوب أنه ليس له عندي شيء، فهنا سوف يقضي القاضي بأن هذا المدَّعى عليه المطلوب ليس عليه شيء، هذا فجور في الخصومة.

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له، بأن يقول عند القاضي أنا أطالب هذا الرجل بهائة ريال فينكر المطلوب، فيقول الطالب: عندي بينة ويأتي ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم لهذا المدعي ببينه الزور، فإن هذا يعتبر ممن خاصم ففجر والعياذ بالله، ولهذا يجب التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من الفجور في الخصومة.

نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والرياء إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

الله عنها عن النبي ﷺ قال: "مَنْ عَبَاس رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَـمْ يرهْ، كُلِّفَ أن يعقد بَيْنِ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيث قومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذْنيه الآنُكُ يوم القيامة، ومن صوَّر

صورةً عُذَّب، وكُلِّفَ أن ينفُخَ فيها الروح وَلَيْسَ بنافخ "" رواه البخاري. "تحلَّم" أي: قال إنّه حلَمَ في نوْمه ورَأى كذًا وكذا، وهو كاذبٌ. و"الآنك" بالمدِّ وضمِّ النون وتخفيف الكاف: وهو الرَّصاصُ المذابُ.

### الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الكذب فيها نقله عن ابن عباس رضى الله عنها أن النبي على قال: "من تحلّم بحلم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا والمعلوم أن الإنسان لو حاول مها حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكنه لا يزال يُعذّب ويقال: لابد أن تعقد بينها، وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذا، لأجل أن يضحك الناس وهذا حرام عليه وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي على وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك، فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله على أما من تحلّم بحلم رآه فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به، فهذا لا يُحدّث به إلا من يحب، لأن الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، رقم (٢٥٢٠).

وحدّث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدًا، يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه، كما فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه في يَتَأْبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَنجِدِينَ ﴾ (يوسف: ٤]. يعني رأيت هؤلاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد لي فقال له: ﴿ قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصَ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيدًا أَإِنَّ لَي فقال له: ﴿ قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصَ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيدًا أَإِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُونٌ مُبِينَ ﴾ [يوسف: ٥]. فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم بها ترى من رؤيا الخير.

القسم الثاني: رؤيا شر، تزعج وتخوف، فلا تخبر بها أحدًا أبدًا لا صديقًا ولا عدوًّا، وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثًا وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخر، يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضر، فمن رأى ما يكره يعمل ما يلى:

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني، وإذا قام فلا يخبر بها أحدًا، لأن ذلك لا يضره، فإذا فعل هذا فإنه لا يضره بإذن الله، وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلها حدثهم النبي بياني المخدا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا، وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه، يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها له، وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الأدوية بل هو

أحسن الأدوية، علمك إياه رسول الله عَلَيْد.

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام، ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم بها، وقد حدث رجل رسول الله على حديثًا قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رجلاً قد قطع رأسي، فذهب الرأس شاردًا، فذهبت وراءه لاحقًا له. فقال له النبي على الا تحدث الناس بها بتلعب بك الشيطان بك في منامك "". وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه، هذا ليس له أصل، فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدًا.

أما من رأى الرسول على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه الوارد في السيرة النبوية، ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه قد تأسى به أسوة حسنة، وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسك، فإذا رأى مثلاً - أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد انصرف وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة، يعني مثلاً من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك فليحاسب نفسه، فإنه مقصر في اتباع الرسول على هيئة.

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة.

قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الرؤيا، باب لا يخبر بتلعّب الشيطان به في المنام، رقم (٢١٢).

المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة، يصب في أذنيه لأنه تسمّع لقوم وهم يكرهون أن يسمع، وسواء كانوا يكرهون – نسأل الله العافية –، أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض، لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان الكلام ليس فيه خطر ولا فيه سب، لكن لا يريد أن أحدًا يسمعه، وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ، وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك، هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله.

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في موضع قادم.

\* \* \*

١٥٤٥ – وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: "أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيَا"! رواه البخاري.

الله عنه قال: كان رسول الله عنه مَنْ رُؤيًا؟!! فيَقُصُّ عَلَيه من شاء الله أن يَقُصَّ.

وإنه قال لنا ذات غداة: "إنَّهُ أَتَانِي الليلة آتيانِ، وإنَّهما قالا لي: انْطَلِق،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، رقم(٢٥٢١).

وإنّ انْطَلَقْتُ معهُمَا، وإنا أَتَيْنَا على رَجُل مُضطجع، وإذا آخرُ قائمٌ عليه بصخرةٍ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثْلَغُ رأسه، فيتدهْدَهُ الحَجَرُ ها هُنَا، فيتبع الحجرَ فيأخذهُ، فلا يرجعُ إليه حتّى يَصِحَّ رأسه كما كان، ثُمَّ يعُودُ عليه، فيفعل به مِثْلَ مَا فَعَلَ المرَّةَ الأُولى!" قال: "قلتُ لهما: سُبحان الله! ما هذان؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فانطلقنا، فأتينا على رجُلٍ مُسْتَلْق لِقَفَاه وإذَا آخَر قائمٌ عَلَيْهِ بكلُّوب من حَدِيْدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَحَدَ شَقِيَّ وَجْهِه فَيُشَرشِرُ شِدقَهُ إلى قَفَاه، ومِنْخَره إلى قَفَاه، وَعَيْنهُ إلى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّل إلى الجانبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانبِ الأَوَّل، فها يفرُغُ من ذلك الجانبِ حتَّى يصحَّ ذلك الجانب كها كان، بالجانبِ الأوَّل، فها يفرُغُ من ذلك الجانبِ حتَّى يصحَّ ذلك الجانبُ كها كان، ثمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ، فيفْعل مثلَ ما فعلَ في الرَّة الأولى "قال: قلتُ: سُبحان الله! ما هذان؟ قال: قال إلى: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فانطلقْنَا، فَأَتَيْنَا على مثل التَنُّورِ فأحسبُ أنهُ قال: فإذا فيه لغَطَ وأصواتٌ، فاطَّلَعْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُراةٌ، وإذا هم يأتيهم لهبٌ من أسفلَ منهم، فإذا أتاهم ذلك اللَّهَبُ ضَوضَوْا. قلتُ: ما هؤلاء؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فانطلقنا، فَأَتَيْنَا على نهر حسِبْتُ أَنَّه كان يقول: "أَحمرُ مثلُ الدَّمِ وإذا في النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة في النهر رجلٌ سابحٌ يسبحُ وإذا على شطِّ النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السَّابحُ يَسْبح ما يسبح، ثُمَّ يأتي ذلك الذي قد جَمَعَ عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيُلقمه حَجرًا، فَيَنْطَلِق فيسبح، ثُمَّ يَرْجعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا

رَجَعَ إِلَيْهِ، فغرفاه، فألقمه حجرًا. قلت لهم: ما هذان؟ قالا لي: انطلقُ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ: كَرِيه المرآة، أو كأكره ما أنت راءٍ رجلاً مرُأى، فإذا هو عنده نارٌ بحشُها يسعى حوْلهَا. قلتُ لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انْطَلِقْ.

فانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فيها من كلِّ نوْر الرَّبيع، وإذا بين ظهْرِي الرَّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طُولاً في السهاء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتُهم قطُّ، قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انْطلقِ انطلق.

فانطلقنا، فأتينا إلى دَوْحة عظيمة لم أرَ دوحةً قط أعظم منها، ولا أحسن! قالا لي: ارْقَ فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مَبْنية بلبن ذَهَب ولبن فضّة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، فَفُتِحَ لنا، فدخلناها، فتلقّانا رجالٌ شَطْر من خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راء! قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر، وإذهو نهرٌ مُعترِضٌ يَجري كأنّ ماء مُ المحضُ في البياض، فَذَهبُوا فَوقَعُوا فيه. ثُمّ رجعُوا إلينا قد ذَهبَ ذلك السُّوء عنهم، فصاروا في أحسن صُورة.

قال: قالا لِي: هذه جَنَّةُ عدْنٍ، وهذاك منزلك؟ فَسَهَا بَصَري صُعُدًا، فإذا قَصرٌ مثلُ الرَّبابة البيضَاء، قالا لي: هذا منزلك؟ قلتُ لهما: بارك الله فيكُما، فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا، وأنت داخلهُ. قُلْتُ لهما: فإني رأيتُ مُنْذُ الليلة عجبًا؟ فها هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما إنّا سَنخَبرك:

أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يُثلغُ رأسه بالحجرِ، فإنه الرجلُ يأخذُ القرآن فيرفُضُه، وينامُ عن الصلاة المكتوبة.

وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه يُشَرشرُ شِدقُهُ إلى قفاهُ. ومنخرِهُ إلى قفاه، وعينُه إلى قفاهُ، فإنه الرجُلُ يغدُو من بيته فيكذب الكذبة تَبْلغُ الآفاق.

وأما الرجالُ والنساءُ العراةُ الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزُّناة والزّواني.

وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه يَسْبح في النَّهْرِ، ويُلقم الحجارة، فإنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وأمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المرآة الذي عند النَّار يحشّها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنَّم.

وأما الرجل الطويلُ الذي في الروضة، فإنه إبراهيم، وأما الولدانُ الذين حوله، فكلُّ مولودٍ مَاتَ على الفطرة". وفي رواية البرقاني: "وُلد على الفطرة".

فقالَ بعضُ المسلمينَ: يا رسولَ الله ﷺ وأولادُ المشركين؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "وأولادُ المشركين".

وأما القومُ الذين كانُوا شطرٌ منهم حسنٌ، وشطرٌ منهم قبيحٌ، فإنهم قومٌ خَلَطُوا عملاً صالحًا وآخرَ سيئًا، تجاوزَ اللهُ عنهم أ رواه البخاري.

وفي رواية له: "رَأْيتُ اللّيلةَ رجُلين أتياني فأخرجاني إلى أرض

مقدَّسة "ثم ذكره وقال: "فانطلقنا إلى نقبِ مثل التنُّور، أعلاه ضيِّق وأسفلُه واسعٌ، يتوقَّد تحته نارًا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرُجوا، وإذا خمدت، رجعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ.

وفيها "حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَم "وَلَمْ يَشُكَ" فيه رجلٌ قائمٌ على وسط النهر وعلى شطِّ النهر رجلٌ، وبين يديه حجارة، فأقبلَ الرجلُ الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج، رمى الرجلُ بحجر في فيه، فرده حيثُ كان، فجعل كُلَّما جاءَ لَيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمي في فيه بحجر، فيرجع كما كان.

وفيها: ''فصعدا بِي الشجرة، فأدخلاني دارًا لم أرَ قَطَّ أحسنَ منها، فيها رجالٌ وشيوخٌ وشبابٌ.

وفيها: "الذي رأيته يُشق شِدْقُه فكذّابٌ، يُحدِّثُ بالكذبة فتُحمل عنه حتَّى تبلغ الآفاق فيُصنع به ما رأيتَ إلى يوم القيامة".

وفيها: "الذي رأيتَهُ يُشدخُ رأسه فرجُلٌ علَّمهُ الله القرآن، فنامَ عنه بالليل، ولم يعملُ فيه بالنهار، فيفعل به إلى يوم القيامة.

والدَّارُ الأولى التي دخلْتَ دارُ عامَّة المؤمنين، وأمَّا هذه الدار فدارُ الشهداء، وأنا جبريلُ، وهذا ميكائيلُ، فارفَعْ رأسك، فرفعتُ رأسي، فإذا فوقي مثلُ السحاب، قالا: ذاك منزلُك، قلتُ: دعاني أدخل منزلي، قالا: إنَّه بقي لك عُمُرٌ لم تستكملهُ، فلو استكملتَهُ، أتيتَ منزلك "" رواه البخاري. قوله: "يُثلغُ رأسه" هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي: يشدخه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، رقم (٢٥٢٥).

ويشقه. قوله: "يتدهده" أي: يتدحرجُ، و"الكلُّوب" بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، وهو معروف. قوله: "فيُشَرشِرُ" أي: يُقطع. قوله: "ضوضوا" وهو بضادين معجمتين، أي صاحوا. قوله: "فيغفر" هو بالفاء والغين المعجمة، أي يفتح. قوله: "المرآة" هو بفتح الميم، أي: المنظر. قوله: يَحُشُّها" هو بفتح المياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة، أي: يوقدها. قوله: "روضة معتمَّة" هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أي: وافية النَّبات طويلته. قوله: "دوحةٌ" وهي بفتح الدال، وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "المحْضُ" هو بضم بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "المحْضُ" هو بضري" أي: ارتفع. و"صعداً": بضم الصاد والعين، أي: مُرتفعًا. بصري" أي: ارتفع. و"صعداً": بضم الصاد والعين، أي: مُرتفعًا.

## الشرح

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين منه:

الجملة الأولى: "من تحلم بحلم لم يره".

والثانية: "من استمع إلى قوم وهم له كارهون".

أما الثالثة: فهو "من صوّر صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ" واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: صورة مجسمة، بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة

إنسان أو حيوان، فهذا محرم سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح، مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي على لعن المصورين وبيّن أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.

والقسم الثاني: الملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه.

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمًا، مثل أن يقصد به تعظيم المصوَّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه، كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوّروا صورة لرجال صالحين ثم عبدوها لما طال بهم الزمن.

واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه "إلا رقمًا في ثوب" قالوا: هذا يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط.

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم، لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعًا مشابهًا لخلق الله عزَّ وجلَّ فيدخل في العموم.

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفة، آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه، والمعروف في عهده إنها هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عزَّ وجلَّ أما هذه الآلة فغير معروفة، وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها، فلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم (٥٠١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٣٩٣١).

يخطط الوجه مثلاً، والعين، والأنف، والشفتين، وما أشبه ذلك، لكنه هو يلقي ضوءًا معينًا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة، وهو لم يُحدث شيئًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقًا وإنها التقطت هذه الصورة بواسطة هذا الضوء.

فهذا لا شك أنه فيها نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة انطبعت بالورقة، فكان الذي بالورقة هو خلق الله عزَّ وجلَّ يعني هذه هي الصورة التي خلقها الله، والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم صوره بآلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصوره، بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثله، ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية، إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كها لو اشترى الإنسان سلاحًا في فتنة أو بيضًا لقهار أو ما أشبه ذلك، يعني أن هذا في أصله مباح، ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل.

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريمه، فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله.

هذا إذا كان المُصَوَّر له روح لقوله: "كُلِّف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا كان المصور لا روح له، كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال

والأنهار، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه روح، وقال بعض العلماء: ما كان ناميًا كالشجرة والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذا، خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به، أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره، كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة:

- ١- ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره، مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك.
- ٢- وما هو من خلق الله عزَّ وجلَّ وليس ينمو، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقهار والأنهار، فهذا أيضًا لا بأس به وهذا محل اتفاق.
- ٣- وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه، فجمهور العلماء على أنه لا بأس به، وذهب بعض العلماء ومنهم التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به.
- ٤- وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يُصوّر، لأن النبي ﷺ لعن المصوّرين، ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو باللون.
- ٥- وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقًا لأن الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير، ولكن يبقى النظر في النية فهل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لا، هذا هو محل التفصيل في هذه المسألة، والله الموفق.

## ٢٦١ - باب بيان ما يجوز من الكذب

اعلم أن الكذب، وإن كان أصلُه عرمًا، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتُها في كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يُحرّم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب، جاز الكذب. ثم إن كان تحصيلُ ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا.

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ مالِه، وأخفى ماله، وسُئل إنسانٌ عنه، وجبَ الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالمٌ أخذها، وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يُورِّي، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المُخاطَب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال.

واستدلَّ العلماءُ لجوازِ الكذب في هذا الحال بحديث أُمَّ كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه الناس، فينمي خيرًا أو يقولُ خيرًا "" [متفق عليه].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، رقم(٢٤٩٥)،

زاد مسلم في رواية: "قالتْ أم كلثوم: ولم أسمعُه يُرخّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث" تعني: الحَرْبَ، والإصلاحَ بين الناس، وحديثَ الرجلِ امرأتَهُ، وحديثَ المرأةِ زوجَها.

## الشرح

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله على الله ورسوله على وذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانًا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم، مثال ذلك لدفع المضرة والظلم، أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصًا معصومًا، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم، وأنت تعلم مكانه، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان، هل فلان في هذا؟ فتقول: لا، ليس فلان في هذا، وأنت تدري أنه فيه، فهذا لا بأس به، بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة، فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ تقول: ليس في هذا، وتشير إلى شيء معين ليس فيه، كما يذكر أن الإمام أحمد --

ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم (٤٧١٧).

رحمه الله – جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا، وما يصنع فلان هاهنا؟ ويلمس يده، يعني ليس في يدي وما يصنع في يدي، هذه تورية، فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير حق، وقال هل فلان هاهنا، تقول: لا، وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في يدي، أو إنسان ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال، فتقول: والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء، ليس فيها دراهم ولا غير.

تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق ويفهم المخاطب أنه ليس عندي شيء، أو يكون عندك وديعة، دراهم لشخص ـ مثلاً ـ وقال: احفظها لي، فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم، وسأل: أين الوديعة التي أعطاها لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة، فتنوي بقولك: والله ما عندي له وديعة، وتجعل "ما" بمعنى ما عندي له وديعة، يعني والله إن الذي عندي له وديعة، وتجعل "ما" بمعنى "الذي" وأنت صادق، الذي لفلان عندك وديعة، لكن يفهم المخاطب أن "ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة، فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به، ولكن الأولى والأحسن أن يُورِّي يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب.

وكذلك أيضًا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب، فلا بأس به لأنه فيه مصلحة كبيرة، مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون، يقولون مثلاً: هل الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم

الجيش كبير، وعظيم وقوي ومعه عدة، ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء.

وكذلك الإصلاح بين الناس، يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا آخر يغتابه ويسبه، فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال في كذا وكذا؟ فتقول: أبدًا ما قال فيك شيئًا، فهذا لا بأس به، لأن فيه إصلاحًا بين الناس.

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيها يوجب الألفة والمودة، مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية، وأنت أحب إليً من سائر النساء، وما أشبه ذلك وإن كان كاذبًا، لكن من أجل إلقاء المودة، والمصلحة تقتضي هذا.

فالحاصل أنه يجب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة، أو حماية مال معصوم من تلف، ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فالأولى أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله الموفق.

# ٢٦٢ - باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

١٥٤٧ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "كَفَى بِالسَمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يجدثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ "" رواه مسلم.

الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ عَنْ سَمَرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبينَ "" رواه مسلم.

الله عنها أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضرَّةً فهل عليَّ جناح إن تشبَّعتُ من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال النبي عَلَيْهُ: "الـمُتَشَبِّعُ بِمَا لَـم يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبِي زُورِ"" متفق عليه.

المُتُشَبِّعُ: هو الذي يُظهر الشبع وليس بشَبْعَان، ومعناه هُنا: أنَّه يُظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: "ولابس ثوبي زورٍ" أي: ذي زورٍ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات، رقم(١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب المتشبع بها لم ينل، رقم(٤٨١٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع، رقم(٣٩٧٢).

وهو الذي يُزوّر على الناس، بأن يتزيى بزيّ أهل الزُّهد أو العلم أو الثروة، ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة، وقيلَ غيرُ ذلك، والله أعلم .

#### الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت فيها يقوله ويحكيه.

لَّا ذكر رحمه الله تحريم الكذب: والكذب أن يخبر الإنسان بها لم يكن على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب، أن على الإنسان أن يتثبت فيها ينقل ويتكلم به لا سيها في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بها كان أو لم يكن، ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

﴿ وَلا تَقْفُ ﴾. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا بها تعلم، وقد قال النبي ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقول، ﴿ عَتِيدٌ ﴾ حاضر فلا يغيب عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك آثم، ثم ذكر في ذلك أحاديث:

"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع" يعني أن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأنًّ، فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن، أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت

وجدته لم يقل، وأعظم شيء أن يكون هذا فيها يتعلق بحكم الله وشريعته، بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه، يفسر القرآن بغير ما أراد الله، أو يكذب على النبي على النبي على النبي على كذا، وهو كاذب، أو ينقل حديثًا يرى أنه كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله على وهو يرى أنه كذب، فإنه يكون أحد الكذابين كها بين ذلك النبي على ويزداد إثما إذا تشبع الإنسان بها لم يعط، كها في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني زوجة أخرى مع زوجها، فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وهي كاذبة، لكن تريد أن تراغم "وتغيظ" ضرتها وتفسدها على زوجها، فهذا كها قال النبي على المتشبع بها لم يعط كلابس ثوبي زور" أي كذب.

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيها يقول، وأن يتثبت فيمن ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة كها قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَلدِمِينَ ﴾ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِعَتَبَيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَلدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. ولا سيها إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، فإنه يكون التثبت أشد وجوبًا، حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق.

## ٢٦٣ - باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور

قال الله تعالى: ﴿ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ۖ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَكَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ﴾ [الفرقان: ٧٧].

١٥٥٠ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أُنبِّئكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟" قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ" وَكَانَ مُتِّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: "أَلا وَقَوْلُ الزُّور!" فَمَا زَالً يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ "". متفق عليه.

## الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة الزور أن يشهد بها يعلم أن الأمر بخلافه، أو يشهد بها لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو يشهد بها يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع، هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام، لا يحل لإنسان أن يشهد إلا بها علم على الوجه الذي علمه، فإن شهد بها يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانًا بكذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم(١٩٥٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم(١٢٦).

شهادة زور، ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بارٌّ به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه، أما كونه ظالمًا لنفسه فظاهر لأنه آثم وآتٍ كبيرة من كبائر الذنوب، وأما كونه ظالمًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال بالباطل، وقد قال النبيُّ عَلَيْ : "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره"". فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم.

ثم استشهد المؤلف بآيات بعضها سبق قريبًا وبعضها لم يسبق فقال قول الله تعالى: ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴾ قول الله تعالى الله تعالى الله تعالى وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزور، وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور.

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٦] . يمدحهم، وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يقولوا الزور، وإذا كان عدم شهود الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا خاف عليه، رقم(٦٤٣٨).

أو القول بالزور قَدْحٌ وضرر.

ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي على كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن، ولهذا قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"، قالوا بلى يا رسول الله، قال: "الشرك بالله" وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرَّم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.

والثاني: "عقوق الوالدين" يعني قطع برهما، والوالدان هم الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عزَّ وجلَّ فإنه لا يطيعهما.

قال: "وكان متكنًا فجلس" تعظيمًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور" وإنها عظّم النبي عظّم النبي عظّم الكثرة الوقوع فيها، وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم، كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتمامًا بالأمر "ألا وقول الزور فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عزَّ وجلَّ من هذا لأنه يتضمن كما قلتُ ظلمَ نفسه وظلمَ من شهد له، والله الموفق.

## ٢٦٤ - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

ا ١٥٥١ – عن أبي زيد ثابت الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بَيْعة الرِّضُوان قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ بِمِلَّةٍ غَيْر الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قَتَل نفسه بشيءٍ عُذِّب به يوم القيامة، وليس عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُهُ، وَلَعَنُ المُؤمن كَقَتْلِهِ "" متفق عليه.

## الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانًا، فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب، يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه، فتقول: اللهم العن فلانًا أو تقول: لعنة الله عليك، أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان كافرًا وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعنه، لأن النبي على لما صاريقول: اللهم العن فلانًا، اللهم العن فلانًا، اللهم العن فلانًا، يعينهم، قال الله له: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعذِبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، رقم(١٢٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم(١٥٩).

يهديه، وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب لهذا مثلاً؛ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من ألد أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل المسلمين في أحد وهو من جملة من كرَّ عليهم وداهمهم، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من ألد أعداء الإسلام فهداهم الله عزَّ وجلَّ، ولهذا قال: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ . أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات كافرًا فلا بأس أن نلعنه لأنه ميئوس من هدايته والعياذ بالله لأنه مات على الكفرْ. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربها يدخل هذا - أعني لعنه - في قول النبي عَلَيْ الا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا""، ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه في الواقع لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله، بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون.

وكذلك أيضًا البهائم، لا يجوز أن تُلْعَن البهيمة، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث ما يُبيّن حكم ذلك.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي ﷺ: قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدًا فهو كما

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا.

قال". مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يهودي أو نصراني، إن كان كذا وكذا، وكان الأمر على خلاف ما يقول، فإنه كها قال، يعني أنه يهودي أو نصراني نسأل الله العافية – مثال هذا: لو أخبرنا أن فلانًا من الناس قد قدم أمس وقلنا ليس بصحيح فقال: هو يهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم، والرجل قال: هو يهودي متعمدًا، فبين الرسول على أنه الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا يهوديًا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا من كبائر الذنوب، فإن كان غير كاذب بأن كان صادقًا فإنه لا يلحقه هذا الوعيد، لكننا نقول له: إذا كنت حالفًا فاحلف بالله، كها قال الرسول على الله المن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت "" وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك، وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا يدخل في هذا الوعيد.

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدًا أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه و لا كفارة عليه.

مثال ذلك، لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد، يقول: إني متأكد والله ليقدمن غدًا، قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه، لأنه حلف على غالب ظنه، ولذلك أقر النبي على الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه "، يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه مع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم(۲٤۸۲)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم(٣١٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم(١٨٠٠)، ومسلم: كتاب

أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيها، لكن حلف على غالب ظنه، فأقره النبي ﷺ على ذلك.

وقوله: "ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة" أي أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يُعذب به في جهنم. رجل أكل سمَّا ليموت فهات، فإنه يأكل هذا السم في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها – والعياذ الله – أو صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في نار جهنم، أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم.

ومن ذلك من يُضرب عن الطعام، فإن هذا من فتل النفس، أو قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم – ومن ذلك فعل بعض الناس حينها ينتحرون، يلبس الإنسان قنابل يجزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت، هذا يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب بها قتل به نفسه في جهنم – والعياذ بالله –، وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بها قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء، لأنهم فعلوا فعلاً محرمًا والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]. ويقول: ﴿ وَلَا تُلُقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الله كُمُ الله وأحسنُوا أَن بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]. ويقول: ﴿ وَلَا تُلُقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكَةً وأَحْسِنُوا أَن بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]. ويقول: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكَةً وأَحْسِنُوا أَن الله عَوْل هؤلاء الذين نقول هؤلاء الذين

الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١٨٧٠).

نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لأنهم جاهلون متأولون لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه.

فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم؟

قلنا: بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ لا، هذا ليس بقتل، صحيح أنهم على خطر لكن فيه احتهال النجاة، ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش، وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في وقعة اليهامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب، وجدوا الباب مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعًا، فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب ونجا، فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع حصنه، وفعلاً فتح لهم الباب ونجا، فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عزّ وجلّ أن لا يؤاخذهم بها صنعوا لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية، فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدًا فيها أبدًا فذكر التأبيد، فهل يعنى ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟

الجواب: لا ليس بكافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة. كما فعل النبي ﷺ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقدم إلى

رسول الله عليه ليصلي عليه، لكنه لم يصلّ عليه وقال "صلوا عليه"، فصلوا عليه بأمر الرسول عليه وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد، فها ذكر في الحديث من ذكر التأبيد – إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي عليه – فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل، وإلا فليس بكافر.

الجملة الثالثة: وهي قوله ﷺ: "ولا نذر فيها لا يملك ابنُ آدم""، يعني أنَّ الإنسان ليس عليه نذر فيها لا يملك، فلو نذر وقال: لله عليَّ نذر أن أتصدق بهال فلان – فهذا لغو ولا ينعقد النذر، لأن مال فلان ليس ملكًا له.

وليعلم أن النذر مكروه، نهى عنه النبي ﷺ، وقال: "إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً وإنها يستخرج به من البخيل" وكثير من الناس يكون عنده مريض أو يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يفعل شيئًا من الطاعات، ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر، وربها يكسل ويترك ما نذر، وهذا خطر عظيم، إذا نذرت لله تعالى شيء يحققه الله لك، ثم تحقق فلم توف فإن هذا خطر عظيم، يفيده قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَيِرِتْ ءَاتَئنا مِن فَضْلِهِ عَنْ وَلَهُ يُونَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَيِرِتْ ءَاتَئنا مِن وَتُولُوا وَهُم مُّعْرِضُونَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن قَلُومِ مِن فَضْلِهِ عَنْ عَلَهُ أَوا يَهِ وَتَوَلُوا وَهُم مُّعْرَضُونَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن قَلُومِ مِن فَضْلِهِ عَنْ عَلَهُ أَوْ يَلُومُ مِن فَضْلِهِ عَنْ وَلَهُ بِمَا وَتَوَلُوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِ مِن فَضْلِهِ عَلَهُ وَمَ يَلْقَوْنَهُ وَ بِمَا قَالَهُ فِي قُلُومِ مَا فَيْ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَمِ اللهُ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَمِ اللهُ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَالْهِ بِمَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، ترك الصلاة على القاتل نفسه، رقم (١٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، رقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، رقم (٣٠٩٥).

أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧].

يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت – والعياذ بالله – وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي على النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه، وما هو في سعة منه، وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضي، اللهم رد على مالي، ليس هناك طريق يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر، وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام:

\* الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي عَلَيْ "من نذر أن يطيع الله فليطعه"" وسواء كان معلقًا على شرط أو غير معلق.

\* الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به، مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين الذين لا يُهجرون لكن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم، فقال: لله علي نذرٌ ما أكلم فلانًا، أو لله علي نذر ما أزور أخي، أو قريبي أو ما أشبه ذلك، هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، لقول النبي على "من نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه" ولكن ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين.

\* الثالث: ما يُسمّى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله على نذر أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم(٢٠٢).

لا أفعل كذا وكذا، يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى اليمين، فهذا يُخيِّر بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركًا وبين كفارة اليمين، مثاله أن يقول: لله على نذر لا ألبس هذا الثوب، نقول: أنت الآن بالخيار إن شئت تلبسه وكفِّر كفارة اليمين وإن شئت لا تلبسه ولا كفارة عليك.

\* الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد، كأن يقول: لله علي نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين، لقول النبي على: "كفارة النذر إذا لم يُسمّ كفارة يمين" والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، فالخير يأتي بدون نذر والقضاء لا يُردّ بالنذر، كها قال النبي على: "أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء" وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح سبعًا من الإبل – أعوذ بالله – إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. نذر إن رد الله عائبه أن يذبح شاة! ولو رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. ما الداعي لهذه النذور؟ والله الموفق.

الجملة الرابعة: أن لعن المؤمن كقتله، يعني إذا قلت للمؤمن: لعنك الله فكأنها قتلته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن طُرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمّ، رقم (١٤٤٨).

رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا.

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لا يحل، وأن من لعن مؤمنًا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لها فقد استحقها، وإن لم يكن أهلاً لها رجعت إلى قائلها – والعياذ بالله –، فصار هو الملعون، المطرود عن رحمة الله – والله الموفق –.

#### \* \* \*

١٥٥٤ - وعن سَمُرَة بن جُنْدُبِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله عَنْهُ الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَبُوداود، وَلا بَالنَّار "" رواه أبوداود، والترمذي وقالا: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ١٥)، وأبوداود: كتاب الأدب، باب في اللعن، رقم(٤٢٦٠)، والترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، رقم(١٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٤٠٤)، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، رقم (١٩٠٠).

لَم تَجَدْ مَسَاغًا رَجَعتْ إلى الذي لُعِنَ، فإنْ كَان أَهْلاً لذلِكَ، وإلاَّ رَجَعتْ إلى قائِلها ١٠٠٠ رواه أبو داو د.

١٥٥٧ – وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن رضي الله عنها قال: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِه، وامرأةٌ مِنَ الأنْصَار على نَاقةٍ، فَضَجِرتْ، فلعَنْتُها، فَسَمَعَ ذِلكَ رَسُولُ الله ﷺ فقالَ: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعَوْهَا، فَإِنّها مَلْعُونَة "" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحدٌ. رواه مسلم.

١٥٥٨ – وعن أبي بَرْزَة نَضَلة بن عُبَيْد الأسلَمِيّ رضي الله عنه قال: بينها جاريةٌ على ناقةٍ عليها بَعضُ مُتاع القوم، إذْ بَصُرَتُ بالنبيِّ ﷺ وتضايقَ بِهمُ الجَبلُ، فقالتْ: حَلْ ما اللَّهُمَّ العنْهَا. فقال النبي ﷺ: "لاَ تُصَاحبْنَا ناقةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ "" رواه مسلم.

قوله: "حَلْ" بفتح الحاءِ المُهملة، وإسكان اللاَّم، وهي كَلمة لِزجر الإبل.

واعلمْ أنَّ هذا الحديث قد يستشكلُ معناه، ولا إشكال فيه بل المرادُ النَّهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب في اللعن، رقم (٤٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم (٠٠٠).

في غير صُحبة النبيِّ عَلَيْهُ بل كُلِّ ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع منه، إلا من مصاحبته عَلَيْهُ بها، لأنَّ هذه التصرفات كُلَّها كانت جائزة فمُنع بعضٌ منها، فبقي الباقي على ما كان. والله أعلم.

## الشرح

تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في التحذير من اللعن، فمنها حديث سَمُرة بن جندب أن النبي عَلَيْ قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله، فيقول لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه، فيقول: غضب الله عليك، ولا بالنار فيقول: أدخلك الله النار، كل هذا حذّر منه النبي عَلَيْ لأنه قَدْ يُقال لمن لا يستحقه.

وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي" وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيهان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيهان وكهال الإيهان، فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم. ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة. كل كلمة يقول معها: لعنك الله، قل كذا لعنك الله لماذا تقول كذا، أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا أو ما أشبه ذلك، فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره، فالمؤمن مؤمن بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره، فالمؤمن مؤمن

مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولا غير ذلك لأنه مؤمن.

وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو شيئًا من الأشياء، صعدت اللعنة إلى السهاء فتغلقُ أبوابُ السهاء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلقُ أبوابُ الأرض دُونها ثم تذهب يمينًا وشهالاً ثم ترجع إلى الذي لُعن فإن كان أهلاً لها فقد استحقها، وإلا رجعت إلى قائلها". وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتجول في السهاء والأرض واليمين والشهال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلاً لها.

ثم ذكر حديث عمران بن حُصين أنّ امرأةً كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسأمت ولعنتها، قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي على فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتُعرّى - يعني البعير- ثم تصرف، قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد لأن النبي على أمر أن تترك.

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابةً لا تستحق اللعن، ولهذا قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون" لأن هذه المرأة لعنتها، والملعون لا ينبغي أن يُستعمل، نهى النبي عَلَيْ عنها وتركها فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لَعنت هذه الدابة وهى لا تستحق اللعن، والله الموفق.

# ٢٦٥ - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنِ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وثبت في الصحيح أن رسول الله على قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة""! وأنه قال "لعن الله آكل الربا""! وأنه "لعن المصورين"".

## الشرح

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب وصل الشعر رقم (٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١/ ٣٩٣)، وأبويعلي في مسنده (٨/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٨).

الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء.

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل أو كأنه ثخين يعني منتشر.

والمستوصلة: التي تطلب من يصل هذا.

فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول على الواصلة والمستوصلة، لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة.

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر.

وضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة لذلك، منها لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شيئًا من أرض جاره إلى أرضه، فهذا ملعون على لسان النبي على وهو مع كونه ملعونًا - والعياذ بالله - سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع أرضين، قال على: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار، وكذلك أيضًا لعن النبي على من من من عن المن والديه، إذا قال لوالده، أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة الله فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقها البر والإحسان ولين القول

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (٣٠٢٠).

فإذا لعنها - والعياذ بالله - استحق اللعنة، قال النبي على الله من لعن والديه وكذلك المصورون والديه النبي على الله المعن من لعن والديه، وكذلك المصورين، فيمكن أن تقول: اللهم العن كل مصور لأن النبي على لله لعن المصورين، وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص، العام لا يخص أحدًا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه، فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز، أما على سبل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلف، والله أعلم.

\* \* \*

وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - لبيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين، وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرًا، أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به، فقد ثبت عن النبي على "أنه لعن الواصلة والمستوصلة"، الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة هي التي تطلب من يصله، يعني بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيفًا، فلعن النبي على من فعلت ذلك، وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلاً جدًّا فإنه لا يجوز لها ذلك، ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علمائنا المحققين قالوا: إن لبس

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم(٣٦٥٨).

الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة – والعياذ بالله – وهل يلحق بذلك ما يُسمّى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربها يُقال: إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينها، كأنها عين إنسانة أخرى، إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر.

فإن قال قائل: هذه مثل الكحل لا تثبت.

قلنا: وكذلك وصل الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرة بالعين، وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير، لكن يُرى على المدى الطويل".

قال: وثبت أنه لعن آكل الربا، يعني وموكله. وقد لعن الرسول عليه في الربا خمسة:

آكله: وهو الذي يأخذ الربا.

<sup>(</sup>۱) وقد سُئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو تجميلية أو هما معًا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحمه الله: الشرط الوحيد في هذه المسألة أنه لابد من مراجعة الطبيب لينظر هل وضعها على العين يضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر بها فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعًا، وإن ثبت أنه لا يضرها نظرنا، فإن كانت للتجميل فإنه لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك، فإنهم في غنى عن تجميل صورهم وأشكالهم، وأما النساء فلا بأس أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كان، وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس باستعمالها للرجال والنساء.

موكله: وهو الذي يعطى الربا.

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به.

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين.

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول على لكن لا يجوز إذا رأيت شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سهيل العموم. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لأن هناك فرقًا بين التعيين وبين التعميم. فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز.

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين، لكن ليس كل مصور بل المراد من صور ما فيه روح إذا صوّر الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه حرام عليه لا يجوز، بل هو ملعون على لسان النبي عَلَيْ فلك أن تقول: اللهم العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لأنه مخصوص، فالتعيين لا يجوز.

ثم إن الصور التي تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع إنسانًا من العجين أو من الجبس أو الجص أو غيرها من المواد، يصنع شيئًا على صورة إنسان أو حيوان، فهذا حرام، وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعًا، مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء – رحمهم الله – في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك.

من العلماء من قال: لا بأس به، واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني، وهو أن الرسول ﷺ قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة إلا

رقمًا في ثوب"".

فقالوا: إلا رقمًا في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في الورقة، لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد تقدم الكلام عليه (٢).

\* \* \*

وثبت أن النبي على قال: "لعن الله من غير منار الأرض"! أي: حدودها، وأنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة"!، وأنه قال: "لعن الله من لعن والديه"!.

## الشرح

مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي من أرض جاره على أرضه فيوسع أرضه ويضيق أرض جاره، فهذا ملعون، لعنه النبي ﷺ وقد ثبت عنه ﷺ: "أن من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه الله به يوم القيامة من سبع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم(٥٠١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٣١).

<sup>(</sup>۲) صفحة (۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم(٣٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب الحدود، باب لعن السارق، رقم(٦٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم(٣١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص (٢٠٥)

أرضين"" وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها – والعياذ بالله – فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله، كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم وربها يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك فيدخلون في اللعن، ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم – نسأل الله العافية – أمام عباد الله.

ومن ذلك أن النبي على العن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده "" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله. مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق، هذا السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف.

لقول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]. ولا فرق بين أن يكون السارق شريفًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى، لأن النبي عَلَيْهُ أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي عَلَيْهُ أن تقطع يدها. فأهم قريشًا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عَلَيْهُ، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها، فاختطب النبي عَلَيْهُ وقال: "إنها أهلك من قبلكم أنهم برفع العقوبة عنها، فاختطب النبي عَلَيْهُ وقال: "إنها أهلك من قبلكم أنهم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۲۰٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم(٣٢١٦)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم(٣١٩٦).

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها.

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي – رحمه الله – يقول: "يسرق البيضة". والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟

قال بعض العلماء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر، والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة.

وقال بعض العلماء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة، لأن النبي ﷺ أطلقها، والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب، وما أشبه ذلك.

ولكن الرسول ﷺ قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ على سرقة الغالي والمثمن، فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق – والعياذ بالله – إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكبير فتقطع يده.

الثالث: قال إن النبي ﷺ "لعن من لعن والديه"، سواء كانت الأم أو الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه، ولكن الصحابة قالوا: يا رسول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم(٣٢١٦)، ومسلم: كتاب الجدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم(٣١٩٦).

الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكن، قال على: "نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه "". يعني يتنازع اثنان، فيقول أحدهما للآخر: لعن الله والديك، فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك، فلها كان هو السبب في أن يلعن الآخر والديه، أُعطي حكم من لعن والديه مباشرة، فهذان الشخصان لعنها الرسول على السبب السب الرسول على الرسول المنها المنها الرسول المنها الرسول المنها المنها الرسول المنها الرسول المنها الرسول المنها الرسول المنها المنها المنها الرسول المنها الرسول المنها المن

ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معين غيَّر حدود الأرض تقول لعنك الله؟

الجواب: لا، لا يجوز أن تلعنه وهو معين، أو سمعت إنسانًا يلعن والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق الله.

فإن الرسول على لعن من غير منار الأرض، وتقول للثاني السارق: الله، فإن الرسول على لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل، وتقول للثالث: اتق الله، لا تلعن والديك، ولا تكن سببًا في لعنها، فإن النبي على لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعون، فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص كما سبق ذكره، والله الموفق.

\* \* \*

"وَلَعَن الله من ذَبَح لغير الله "" وأنَّه قال: "من أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم (٣٦٥٧).

آوى مُحْدِثًا، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ "" وأَنَّه قالَ: "اللهمَّ الْعنْ رَعْلاً، وَذَكْوَان وعُصَيَّةً عَصَوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ "" وَهَذِه ثلاثُ قبائلَ مِنَ الْعَرَبِ.

# الشرح

هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم، وقد سبق أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرًا، لأنه لا يجوز أن تقول: اللهم العن فلانًا، وإن كان كافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما سبق، ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله، ومن ذلك قول النبي على العن الله من ذبح لغير الله"، وذلك أن الذبح لغير الله شرك، لأنه عبادة، والعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركًا. قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ مُ الانعام: ١٦٢ - ١٦٣]. وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَالْحَرْ وَان وَقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَالْحَرْ وَان هو مشرك، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيًا أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام، كإكرام الضيف مثلاً، لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس، بل هذا مما يؤمر به، لقول النبي ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس، بل هذا مما يؤمر به، لقول النبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الحج، باب حرم المدينة، رقم(١٧٣٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ، رقم(٢٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت، رقم(١٠٨٢).

"امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وتارة يريد أن يأكل لخرًا فذبح ذبيحة يريد بها الأكل، هذا أيضًا ليس بشرك، لكن الشرك إذا ذبح تعبدًا وتقربًا وتعظيمًا غير الله جلَّ وعلا مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو رؤسائهم أو علمائهم، إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظيمًا. هذا شرك أكبر مخرج عن الملة وهذا مع كونه شركًا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هو أيضًا ملعون فاعله، كما قال النبي على الله الله من ذبح لغير الله".

ومن الأحاديث أيضًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" من أحدث فيها أي في المدينة، "حدثًا أو آوى محدثًا" هنا يُراد به شيئان:

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها، لقول النبي عليه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدثًا أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني استحق أن يلعنه كل لاعن، والعياذ بالله، لأن المدينة مدينة السنة، مدينة النبوة، فكيف يَحْدثُ فيها حدث مضاد لسنة الرسول عليه.

والنوع الثاني: الفتنة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما من أحدث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، رقم(٥٦٠)، ومسلم: كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، رقم(٣٢٥٥).

معصية، عصى الله فيها في الملئينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد، بل يقال: إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيها دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن، وإنها الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين: إما بدعة وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعُصَيَّة عصوا الله ورسوله" هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي على فدعى عليهم الرسول على اللعنة، اللهم العنهم، ولم يلعن شخصًا معينًا، بل لعن القبيلة كلها، والمراد من حدث منهم هذا الحدث، وهو الاعتداء على أصحاب رسول الله على ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة، لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[الإسراء: ١٥]. والله الموفق.

\* \* \*

وأنه قال: 'لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ'' وأنه 'لَعَنَ السُّنَاءِ، وَاللهُ تَكُنُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ'' وأنه 'لَعَنَ السُّمَةُ فَيْنَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ'' .

وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنها قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم(٤٠٨٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بتاء المساجد على القبور واتخاذ، رقم(٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم(٥٤٣٥).

# الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على سبيل العموم، منها قوله على العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد"، اليهود هم أتباع موسى عليه السلام والنصاري هم أتباع عيسى عليه السلام، لكن بعد أن بعث النبي عليه وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به -والعياذ بالله- وبين النبي عِيَالِين سبب لعنه إياهم في قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويُصلّون فيها فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي ﷺ إن كان من اليهود أو من النصاري أو ممن يدّعي أنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله ﷺ وإذا بُني المسجد على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عزَّ وجلَّ لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة، يجب عليه إعادتها، وهذا المسجد الذي بُني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، أما لو كان المسجد قائمًا ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لم تُبنَ ليقبر فيها وإنها بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن.

وإذا شككنا هل بُني المسجد أولاً ودفن فيه الميت، أم دفن الميت ثم بُني عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصلي فيه لله، وأن يُبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر.

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي عَلَيْ فإنه

الآن في المسجد.

فالجواب أن يقال: إن النبي ﷺ لم يُدفن في المسجد وإنها دُفن في بيته ولم يُبن عليه المسجد بل كان يُمثل قائمًا من الأول، ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة فبقى القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد وبينهما جدار، ثم بعد أن شاء الله عزَّ وجلَّ أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بَدَن رسول الله ﷺ ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله ﷺ من الرجلين الأصفرين، يعني في عيونها صفرة، فجاءه مرة ومرتين وثلاثة، ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعًا مسرعًا فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة، وقال لواليه على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذُكر له في المنام، ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين، فقال لواليه على المدينة: لماذا لم تدعُّ أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم، لم يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجد، فقال: هاتها، فجيء بها وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام، فأمر أن يبحث عن حالهما، فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر، فأمر بقتلهما، ثم أمر أن يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبُني عليه ثلاثة جدران "، فأصبح القبر منفردًا تمامًا عن المسجد ليس في المسجد ولم يُبن عليه المسجد، فهذا هو الجواب عما

<sup>(</sup>١) انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى على للسمهودي (٢/ ١٧٥).

يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي عَلَيْة.

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله: "ولعن النبي على المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس، فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها، يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة، هذا ملعون على لسان النبي على أو يتشبه بالمرأة في لبسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء، ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة، ومن ذلك أيضًا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات، لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة.

وأما الهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كأنه امرأة، هذا أيضًا ملعون على لسان النبي على فلهم أنَّ تَشَبُه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، بأن تتشبه به في القول الذنوب، وتشبُّه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب، بأن تتشبه به في القول أي في الكلام، تتكلم كها يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته، أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين، أو كذلك تلبس الثياب والساعات لبس الرجل، فكل هذا من كبائر الذنوب، والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي في ولكن هل إذا رأينا رجلاً معينًا متشبهًا بامرأة هل نقول: لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي لعن المعن لا يجوز لعن المعن لا يجوز حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقًا، فإنه لا يجوز لعنه. لكن تقول: من حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقًا، فإنه لا يجوز لعنه. لكن تقول: من تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون، ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي ملعونة، هكذا على سبيل العموم، والله الموفق.

### ٢٦٦ - باب تحريم سب المسلم بغير حق

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكُتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهَتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٨].

١٥٥٩ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "سِبَابِ المُسْلِم فُسوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ اللهِ عليه.

# الشرح

قال المؤلف النووي - رحمه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير حق)، سبّه يعني عيبه ووصفه بها يكره في حضوره، أما إذا كان في غيبته فهو غيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحۡتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنّمًا مُبِينًا ﴾ . ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مبتدأ، ﴿ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنّمًا مُبِينًا ﴾ . ﴿ ٱلَّذِينَ والمؤمنات مبتدأ، ﴿ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُوا بُهْتَنَا ﴾ أي كذبًا بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذان أوذيا ﴿ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُوا بُهْتَنَا ﴾ أي كذبًا ﴿ وَإِنّمًا مُبِينًا ﴾ أي عقوبة، والعياذ بالله، وهذا يشمل كل أذية، سواء كان في القول أو في الفعل، وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر القول أو في الفعل، وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر وأذية الجار ليست كأذية غير الجار، وأذية من لا حقّ له عليك، فالأذية يتفاوت وأذية من له حقّ عليك، فالأذية يتفاوت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (٤٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي على سباب المسلم فسوق، رقم (٩٧).

إثمها وجرمها بحسب المؤذي.

والعجيب أن كثيرًا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الإثم، قال النبي على "اوالله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن " - ثلاث مرات - قالوا: النبي يَلِي "الله والله وعنى خلام وغشمه"". من يا رسول الله والله وغشمه" الذي لا يأمن جاره بواثقه يعني ظلم وغشمه" المتسب وقوله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا ﴾ . يفهم منه، أنه إذا أوذي المؤمن بها اكتسب فليس في ذلك بأس، يعني لو أذيت إنسانًا ردًّا على فعل له آذاك به فأذيته، فلا بأس. أو آذى إنسانًا لإقامة حد الله عزَّ وجلَّ، أو أذى لأداء حق عليه أبى أن يقوم به، فلا بأس، بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال ﴿ وَٱلَّذَانِ يَقُومُ به ، فلا بأس، بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال ﴿ وَٱلَّذَانِ عَنْهُمَ آ ﴾ [النساء: ١٦]. وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، كان اللوطي في الأول لا يُجلد ولا يُقتل، لكن يُؤذى حتى يتوب، ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه وأجمع الصحابة على ذلك.

LAS - SAL

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي على الله عنه أن النبي على قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب فسوقًا وجعل القتل كفرًا، فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقًا لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على ابنته، فلا يزوج ابنته لأنه صار فاسقًا، ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين، ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، رقم (٥٥٥).

يصح أن يكون مؤذنًا. هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق، أما من قاتله فإنه يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، وإن لم يستحلّها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرًا لكنه كفر لا يخرج من الملة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ اللّهُ وُمِنِينَ اَقْتَتَلُواْ وَالدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ اللّهُ وَمِنِينَ اَقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللّهُ خُرَى فَقَاتِلُواْ اللّه تَعْي حَتَى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ أَلِق اللّهَ مُحِبُ الله الموافقين القتلين إخوة للطائفة المصلحة، وهذا يدل على أنها لا يخرجان من الإيهان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق.

\* \* \*

١٥٦٠ – وعن أبي ذرِّ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ:
 لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ، إِلاَّ ارتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَـمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ (١٠ رواه البخاري.

المُستبانِ مَا قَالًا فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتِديَ المظلومُ (١٥٦٠ رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، رقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب، رقم (٦٨٨).

### الشرح

نقل المؤلف \_ رحمه الله \_ في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب المسلم بغير حق، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي على قال: "لا يرمي رجل رجُلا بالغش أو الكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك". يعني إذا قلت لإنسان: أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان هو كذلك، وهكذا من كفَّر أحدًا وقال: أنت كافر أو يا كافر، وليس كذلك صار القائل هو الكافر.

وفي هذا دليلٌ على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي عَلَيْ توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن: يا فاسق، أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك، وأراد أن يجذر منه. فلا بأس. وكذلك لا يقول له: يا كافر أو يقول: فلان كافر، فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا.

وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافًا لما يتجاسر به بعض الناس، والعياذ بالله، فيُكفّر على أدنى شيء ويقول: هذا كفر، وهذا فسق، وما أشبه ذلك.

وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منهما"، "المسبّتان" مبتدأ، و"ما" مبتدأ ثاني، "فعلى البادي" خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيء فإن الإثم على البادي منهما، "ما قالا

فعلى البادي منها، ما لم يعتدِ المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم، وفي هذا دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل سبه به ولا يعتدي. ولهذا لما قال النبي على الله من العن والديه" قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعلى البادئ منه ما لم يعتدِ المظلوم فإن اعتدى فعليه، وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء. والله الموفق.

#### \* \* \*

المَّرِبُوهُ قَالَ: أَيِ النبيُّ برجُلٍ قد شَرِب قال: "اضرِبُوهُ" قَالَ أَبِي النبيُّ برجُلٍ قد شَرِب قال: "اضرِبُوهُ" قَالَ أَبو هرُيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بيده، والضَّارِبُ بنعله، والضَّارِبُ بثوبه. فَلَمَّا انصرف، قال بعضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: "لا تَقُولُوا هَذَا، لا تُعِيْنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ (١٠ رواه البخاري.

# الشرح

نقل المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سبّ المسلم بغير حق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي علي أني برجُل قد شرب يعني قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها.

والخمر: كلُّ ما أُسكر فهو خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من النبي عَلَيْة:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم (٦٢٧٩).

"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"" والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وليس مجرد تغطية العقل، ولهذا فالبنج \_ وهو التخدير للأغراض الطبية \_ ليس مسكرًا وإن كان يُغطي العقل، فهو لا يدري ماذا حصل له. لكن الخمر – نسأل الله العافية – يجد الإنسان من السكر لذة وطربًا ونشوة حتى يتصوّر أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثريا، وما أشبه ذلك، كها قيل في هذا:

#### ونشربها فتتركنا ملوكا

وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي على الله عنه لابن أخيه النبي على الله حين رآه النبي على سكران فتكلم معه، فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم إلا عبيد أبي أن وهذه كلمة بشعة لكنه سكران، والسكران لا يؤاخذ بها يقول، وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر، وكان تحريم الخمر على أربع مراحل:

المرحلة الأولى: الإباحة، أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة، فقال تعالى: ﴿ وَمِن ثُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٧٦]. يعني: تشربونه فتسكرون، وتتجرون به فتحصلون رزقًا.

المرحلة الثانية: عرض الله تعالى بتحريمه، وقال تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَرَبِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]. ولم ينه عنهما.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن أكل سكر خمر وأن كل مسكر حرام، رقم (٣٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكلأ، رقم (٢٣٧٥)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصير العنب، رقم (١٩٧٩).

المرحلة الثالثة: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]. فنهى عن قربان الصلاة في حال السكر وهذا يقتضى أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة.

المرحلة الرابعة: التحريم "الصريح البات" قال تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، قال تعالى: ﴿ يَنَّا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَهِي من آخر ما نزل، قال تعالى: ﴿ يَنَّا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَابُ وَٱلْأَزْلَ مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] فاجتنبه الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إلى الخمر وشربها، جعل لها رادعًا يردع الناس عن شربها، وهو العقوبة.

ولم يُقدّر فيها النبي عَلَيْ شيئًا، فعقوبة الشارب ليست حدًا، لكنها تعزير ولهذا جيء برجل شرب، فقال النبي عَلَيْ: "اضربوه". ولم يقل: أربعين، ولا ثهانين ولا مائة، ولا عشرة، فقاموا يضربونه، منه الضارب بثوبه، ومنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بنعله، فضربوه نحو أربعين جلدة، فلما انصرفوا، وانصرف الرجل، قال رجل من القوم: أخزاه الله، يعني: أذله، وفضحه، فقال النبي على: لا تقل هكذا، لا تدع عليه بالخزي، رجل شرب مسكرًا، وجُلِد، وتطهّر بالجلد، "لا تعينوا عليه الشيطان"، فنهاهم النبي على أن يسبوه مع أنه شارب خمر.

إذًا ما موقفنا من شارب الخمر، موقفنا أن ندعو له بالهداية، قل: اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك، أما أن تدعو عليه فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليلٌ على أن الخمر محرم، وأن عليه عقوبة.

وفي عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات، و دخل في دين الإسلام أناس جدد، وكثر شرب الخمر في عهده، وكان رضي الله عنه رجلاً حازمًا، فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع، إلا أنه رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم، أي جمع ذوي الرأي، وليس المراد كل الصحابة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أُمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوْ اللهُ وَالْمَ وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى اللهُ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنبُ طُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]. دل هذا على أن العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة، فليس الكلام في السياسة في العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة، فليس الكلام في السياسة في مجالس العامة، ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها، فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين، وهدي سلف الأمة.

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من الصحابة، وقال لهم ما معناه: "كثر شرب الخمر، وإذا قل الوازع الديني، يجب أن يقوى الرادع السلطاني، يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع الديني، والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخفُّ الحدود ثمانون جلدة"، ارفع العقوبة إلى ثمانين جلدة. ويشير عبد الرحمن رضي الله عنه إلى حد القذف، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهمُ تعالى قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهمُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (٣٢١٨).

ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين، وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا، بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثمانين، ووافقه الصحابة على هذا، ولم يقل عمر ﷺ: أنه ليس كذلك فرفعه عمر، وجعل ذلك ثمانين جلدة من أجل أن يرتدع الناس، وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب الرابعة، فإنه يجب قتله، هكذا جاء في السنن "، وأخذ بظاهره الظاهرية.

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة، لأنه أصبح عنصرًا فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم، وقال جمهور العلماء: إنه لا يقتل، بل يكرر عليه الجلد، فكلما شرب جلد، وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: إذا كثر شرب الخمر في الناس، ولم ينته الناس بدون القتل فإنه يُقتل في الرابعة، وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة، لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل، مع أنه يقول إن الناس كثر شربهم، وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس في صحيح، في صحيح، وفي بقاء حكمه، هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح أو غير صحيح، فعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. أنه إذا كثر شرب الخمر، ولم ينته الناس دون قتل فإنه يُقتل الشارب في الرابعة، وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل، ولو عملوا هذا العمل لحصل خير

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري رقم (٦٧٧٩)، وأبوداود رقم (٤٤٨٩).

كثير، واندراً شركثير، وقل شُرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح، كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك، وهذا لا شكّ أنه مظهر غير مظهر المسلمين، وأنه استباحة له في الواقع، لأن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله، هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه قول النبي على اليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِر، والحرير، والخمر، والمعازف" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله، وصار عندهم يباح، يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا نزلت الطائرة، وإذا في المطار فتيات وفتيان يُقال للنازل ما تريد، جميلة غير جميلة، شابة غير شابة.

"الحر": يعني الزنا، أو اللواط.

وفي بعض البلاد الخمر منتشر، يباع في الأسواق ويشرب ليلاً ونهارًا وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد، ولا سيها في المترفين من رعيتهم، نجد الرجل كالمرأة يلبس الحرير، واللين من الثياب، وربها يلبس حلي الذهب: قلادة، أو خاتمًا، أو ما أشبه ذلك.

أما المعازف: فحدّث و لا حرج، فالمعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن لم أقل في كل بلاد الإسلام، فقد انتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل الله السلامة والهداية، وأن يصلح و لاة الأمور ورعاياهم، إنه على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ترجمة الباب.

الله عَلَيْهِ يقول: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنى يُقَامُ عليهِ يَومَ القِيَامَةَ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (١٠ متفق عليه.

### الشرح

المملوك هو العبد يملكه الإنسان، والمملوك كالسلعة يُباع ويُشترى ويوهب، ويُرهن ويُوقف إلا أنه في أحكام الله عزَّ وجلَّ هو والحر على حد سواء في غير الأمور المالية.

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته - ولمنافعه، فإذا قذف عبده بأن قال للعبديا زاني أو يا لوطي، أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يُحد في الدنيا لأنه سيد، والعبد مملوك، لكن يُقام عليه في دار عذابها أشد والعياذ بالله، وهي الدار الآخرة يقام عليه الحديوم القيامة وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة، وكل شيء رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب، كما قال أهل العلم رتب عليه عقوبة في حد الكبيرة، وأما لو زَنَى المملوك حقيقة وقذفه سيدُه بذلك ولكن عليه لقول النبي عليه الله النبي الله العلم فإنه لا حد عليه لقول النبي الله الله أن يكون كذلك" يعني كما قال، ولكن فإنه لا حد عليه لقول النبي عليه الله العلم فإنه لا حد عليه لقول النبي الله الله أن يكون كذلك" يعني كما قال، ولكن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الحدود، باب قذف العبيد، رقم(٦٣٥٢)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، رقم(٣١٣٨)، واللفظ لمسلم.

متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة.

أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصر حون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد، واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحركما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بَعْنِ مِنَ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْصِنَ وَإِنۡ أَتَيۡنَ بِعَنِ مِنَ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ فَالِمَاء ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ بفيحِشةِ ﴾ أي الإماء ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]. والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط.

قال العلماء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن فإنه يُجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملاً، أما الرقيق فإنه يُجلد خسين جلدة ولا يُغرّب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله، وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى، لقول النبي على: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" فأمر السيد أن يجلدها أما الحر فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه، وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أما السيد فيقيمه على عبده بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أما السيد فيقيمه على عبده خاصة في الجلد، وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه، ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا الإمام أو نائبه، ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إذا كان الحد جلدًا. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع المدبر، رقم(۲۰۸۰)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني، رقم(٣٢١٥).

# ٢٦٧ - باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية

وَهُو التَّحْذِيرُ من الاقْتِدَاءِ بِهِ في بِدْعَته، وفِسْقِه، ونَحْوِ ذَلك، وفيه الآيةُ والأحاديثُ السابقةُ في البابِ قَبْلَهُ.

الله عَنْهُ عَائِشة رَضِي اللهُ عَنْهَا قالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا تُسُبُّوا الأَمْواتَ، فإنهُمْ قد أَفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا (١) رواه البخاري.

### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – (باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له، وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: "بغير حق" لأن لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة قد نشرها وينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبة ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما ينهي من سب الأموات، رقم (١٣٠٦).

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: "لا تسبوا الأموات" والأصلُ في النهي التحريمُ فلا نسبُّ الأموات ثم علل "فإنهم أفضوا إلى ما قدموا".

وسَبُّكم إياهم لا يغني شيئًا لأنهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل، فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدّم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته، وانقطع عملُه ولم يبقَ له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما دلّتِ السنةُ عليه مثل قول النبي عَلَيْ: "إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"" وفي هذا دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عها لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل التقى، فإن عباد الرحمن إذا مرُّوا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا يشهدونه إطلاقًا، ولا يتكلمون إلا بالحق، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (٣٠٨٤).

# ٢٦٨ - باب النهي عن الإيذاء

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهَّتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

النَّارِ وَيُدْخَلَ السَجَنَّةَ، فَلْتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى النَّارِ وَيُدْخَلَ السَجَنَّةَ، فَلْتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناسِ الذي يُحِبُّ أن يُؤتَى إليه "رواه مسلم.

وهو بعض حديثٍ طويلٍ سبقَ في باب طاعة وُلاةِ الأمورِ.

# الشرح

قال المؤلف – رحمه الله- (باب النهي عن الإيذاء). الإيذاء يشمل الإيذاء بالفعل، والإيذاء بالقول، والإيذاء بالقعل، والإيذاء بالترك.

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به، وإن لم يضره، فإن ضره كان أشد إثرًا.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم(۹)،
 ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم(٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء، رقم (٣٤٣١).

والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مكانه، أو في جلوسه، أو في طريقه، أو ما أشبه ذلك.

والإيذاء بالترك: أن يترك شيئًا يتأذى منه أخوه، كل هذا محرم وعليه هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ وَٱلْمُؤْمِنِينَا ﴾. ﴿ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثۡمًا مُّبِينًا ﴾. ﴿ ٱحۡتَمَلُواْ ﴾ يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة العظيمة نسأل الله العافية.

وفي قول الله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ مَا ٱكۡتَسَبُوا ﴾. دليل على أن لو آذى الإنسان لارتكابه عملًا يحق أن يؤذى عليه، فإنه لا بأس به كها في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا أَفَالِ. تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُما أَفَالِ. تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما ﴾ [النساء: ١٦]. وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يُؤذى صاحبُها حتى يتوب ثم بعد ذلك ثبت أن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "" قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به ولكنهم اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم قال: يرجم وبعضهم قال: يلقى من ولكنهم اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم قال: يرجم وبعضهم قال: يلقى من أعلى شاهق في البلد، وبعضهم قال: يحرق بالنار ؛ – نسأل الله العافية – فالمهم أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۰۰)، وأبوداود: كتاب الحدود، باب فيمن عَمِل عَمَل قومِ لوطٍ، رقم(٣٨٦٩)، والبر مذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم(١٣٧٦)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط، رقم(٢٥٥١).

لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكًا بالسنة، تأذَّى به وكرهه، فهنا نقول: تمسَّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق.

ثم ذكر المؤلف\_رحمه الله\_ حديثين:

أحدهما: أن النبي على الله عنه "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه، فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتاجم ولا ينم فيهم، فكل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفّها فسَلِم الناسُ منه، وسَلم المسلمون من يده أيضًا، لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك، هذا هو المسلم، وهذا أيضًا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه ولكن المعنى أن هذا من الإسلام، وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا وباطنًا لكن أحيانًا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل، وإن كان يوجد سواه.

"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليُقيم دينه، لكن تأتي الهجرة بمعنى آخر وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول فعلاً محرمًا ولا يفعل فعلاً محرمًا، ولا يترك واجبًا، بل يقوم بالواجب ويدع المحرم، هذا المهاجر لأنه هجر ما نهى الله عنه.

أما الحديث الثاني: فهو قول النبي ﷺ: "من أحب أن يُزحزَح عن النار، ويُدخل الجنة، فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يُحب أن يُؤتي إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد يجب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، لأن من زُحزح عن النار وأدخل الجنة

فقد فاز، فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر".

وبناءًا على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا على ذكر الإيهان بالله واليوم الآخر وتذكره، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، فليكن دائمًا نصب عينيه الإيهان بالله واليوم الآخر، والإنسان إذا آمن بالله عزَّ وجلَّ وبمقتضى أسهائه وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على دين الله، وهذا حق الله أعني قوله: "وهو يؤمن بالله واليوم الآخر" أما حق الآدمي فقال: "وليأت إلى الناس ما يُحب أن يُؤتى إليه" فلا يؤذيهم لأنه لا يجب أن يؤذوه، ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يجب أن يشتموه، وهلم جرّا لا يغشُهم في البيع والشراء وغير ذلك، ولا يكذب عليهم لأنه لا يجب أن يُفعل به ذلك، وهذه قاعدة لو أن الناس مَشَوْا عليها في التعامل فيها بينهم لنالوا خيرًا كثيرًا، ويشبه هذا قول الرسول مَشَوْا عليها في التعامل فيها بينهم لنالوا خيرًا كثيرًا، ويشبه هذا قول الرسول ويشية "لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجبه لنفسه" والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه...، رقم (٦٤).

# ٢٦٩ - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، والتباغض بالقلوب، والتقاطع بالأفعال والأقوال، والتدابر بالأفعال.

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان أخاه المؤمن، وبغض المؤمن حرام، لأي شيء تبغضه?! قد تبغضه لأنه يعصي الله عزَّ وجلَّ فنقول: وإذا عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًا، فالذي تبغضُه بغضًا مطلقًا على كل حال هو الكافر، لأنه ليس فيه خير، أما المؤمن وإن عصى وإن أصرَّ على معصية يجب أن تُحبّه على ما معه من الإيمان، وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان.

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغض والحب؟

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منها منصب على وجه، لم يتفقا في محل واحد، أحبه لإيهانه واكرهه لفسوقه، نظير ذلك المريض يُعطى دواءًا مرًّا رائحته كريهة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه، يحبه لما فيه من الشفاء، ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك، وكذلك أخوك المؤمن، أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيهان، لماذا تبغضه بغضًا مطلقًا؟ ابغضه على ما معه من المعصية لا بأس، وأحبَّه على ما معه من الإيهان، إذا أحببته لما معه من الإيهان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لأنه أخوك، فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية.

ومن ذلك السلام عليه، ولو كان عنده معصية، إلا إذا علمت أنك إذا

تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون الهجر دواءًا نافعًا.

وأما التقاطع فهو قطع الصلة بينك وبين أخيك، أخوك المؤمن له حق عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصيًا، لأن النبي على قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" أكرمه ولو كان عاصيًا، ولكن انصحه، وكذلك بعض الناس، يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على معصية وهذا خطأ، صل أقاربك ولو كانوا عصاة، صلهم وإن كانوا يقاطعونك، كها جاء رجل للرسول على قال: يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ وأحلم عليهم، وقال كلمة أخرى؛ فقال النبي على الماد، أو التراب الحار، يعني فاستمر على صلتهم ولو كانوا يقطعونك، ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم لأن من يقطعونك، ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم لأن من يقطعونك، ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم لأن من يقطعونك، ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم لأن من لا يصل إلا إذا وُصِلَ فليس بواصل بل هو مكافئ.

التدابر أيضًا لا يحل بين المؤمنين، لكن هل هو التدابر في القلوب أو التدابر في القلوب حتى لو التدابر في الأبدان أو هذا وهذا، إنه هذا وهذا، لا تدابروا في القلوب حتى لو وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه، فاقرُبْ منه وأقبل عليه ﴿ ٱدۡفَعۡ بِٱلِّتِى هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُ وَ عَدَ وَهُ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٦٤).

لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير، لكن الشيطان يلعب علينا، ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك؟ أمَّا الله عزَّ وجلَّ والنبي عَلَيْهُ فإن نصوص الكتاب والسنة كلَّها تُحرّم التدابر، وكذلك التدابر بالأبدان بعض الناس لا يهمه أن يُصعّر وجهه للناس وأن يعرض، ربها يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهة لجانب آخر، نسأل الله العافية هذا لا يحل.

بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوسًا في مكان واحد، كل واحد يولي دبره وظهره، وهذا ليس أدبًا شرعيًّا ولا أدبًا عربيًّا ولا حُسْن خُلُق، وقد وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم على سررٍ متقابلين، فالتقابل صفة حميدة طيبة والتدابر صفة ذميمة خبيثة، لكن بعض الناس همجٌ ليس عندهم تربية إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين، وهذا خطأ.

ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو في الصف تقدَّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره، وفي ظني أنه يتخيَّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراء الأني ما أظن أحدًا يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر – وإن كان من غير قصد – بالعظمة ولقد رأيتموني أنهى عنه إذا وجدتُ إنسانًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. فإذا قال: ضاق عليَّ المكانُ، ولا أستطيع أن أبقى مفترشًا.

قلنا: يا أخي، الأمر واسع والحمد لله، قم وتقدّم وابتعد وافعل ما شئت، أو تأخر، أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس من ورائك، فهذا لا ينبغي.

هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغض، والثاني التقاطع، والثالث التدابر؛ كل هذا منهي عنه، والله أعلم.

\* \* \*

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدًآ أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآ أَءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

# الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، وسبق الحديث عما ورد في هذا الباب، ثم استدل المؤلف - رحمه الله - في ذلك بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح بينهما أخرى فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وسياق الآيات يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ الحجرات: ١٩]. يعني لو اقتتلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيما بينهما الحجرات: ١٩]. يعني لو اقتتلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيما بينهما

فيقال مثلاً كم أنفسًا قتلت من الطائفتين وكم أتلف من مال فيعادل ويصلح بينهما ثم قال عزَّ وجلَّ ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِى وَيصلح بينهما ثم قال عزَّ وجلَّ ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓ اللَّهُ أَمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا الله آلِهُ ٱلله عليه. ثُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]. أي الذين يعدلون فيها و لاهم الله عليه.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ المؤمنون كلهم إخوة حتى الطائفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينها.

وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا فعل الكبيرة صار كافرًا، فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم، ومع ذلك قال الله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينهما: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾.

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين، فكذلك أيضًا بين المتعادين عداءًا دون القتل، يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينها، وفي هذه الحال يجوز أن

يكذب للمصلحة، فيقول مثلاً لأحدهما إن فلانًا لم يفعل شيئًا يضرك، وما أشبه ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح بينهما والصلح خير.

آما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلَّهُ بِقَوْمِ مُحِبُّهُمْ وَمُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]. يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله شيئًا، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول ﷺ، لأن من أقوى أسباب محبة الله للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾ [آل عمران: ٣١]. فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول ﷺ، فالطريق بينٌ واضح يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وهذا وصف المؤمن حقًّا أنه بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح، أما على الكافرين فهم أعزة على الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه ولا يوادونه لأن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له، لأن الله تعالى جعل له دينًا يعلو على الأديان كلها، بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لنا، وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع من الإضرار بنا، لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سوءٍ، وإن تظاهر

بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنها يسعى لمصلحته، لأنه لا أحد أصدق من الله عزَّ وجلَّ وهو يعلم ما في الصدور.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [المتحنة: ١]. ويقول جل وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَآءَ بَعْضَ ﴾ [المائدة: ٥١]. ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَن وَالنَّصَرَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَيُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]. محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةً بالأخلاق السافلة وتارة بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كها قال عزَّ وجلَّ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [القصص: ١٤] . ﴿ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِنَ المَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِنَ المَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِنَ المَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص: ٢٤] . ﴿ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِنَ المَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص: ٢٤] . القصص: ٢٤] . القصصة المُورِينَ المُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُؤْمِلُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرُونَ الْمُؤْمِرَاتِ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرَاتِ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُونَ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُونَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُونَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرِينَ الْمُؤْمِرُونُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِرُونُ الْمُؤْمِرُ ال

فيقول عزَّ وجلَّ في وصف هؤلاء القوم: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا هو الشاهد.

يقول عزَّ وجلَّ في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى -: ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴿ وَالفتح: ٢٩]. هذا وصف للرسول وَ اللَّهِ ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ ﴾ يعني أصحابه وصفهم ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ أقوياء على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم ولا يوادونهم لكن فيها بينهم ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ يرحم بعضهم ولا يوادونهم لكن فيها بينهم ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ يرحم بعضهم

بعضًا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعض، وهذا حال المؤمنين، وضد ذلك نقص في الإيهان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في إيهانه وربها يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم – والعياذ بالله-، وأيضًا ذلك التباغض، فاحرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم أنتم المسلمون، بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ، حاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وإصلاح.

#### \* \* \*

١٥٦٧ – وعن أنس رضي الله عنه أن النبيَّ ﷺ قال: "لاَ تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَجَافَلُوا، وَلا تَعَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلا يَجِلُّ لِهِ اللهِ عَبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلا يَجِلُّ لِهِ اللهِ عَبَادَ الله إِخْوَانًا، وَلا يَجِلُّ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

### الشرح

لما ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم(٥٦٠٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، رقم(٤٦٤١).

النبي عَلَيْ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا" هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي علية.

الأول: التباغض نهى عنه الرسول على حتى لو وقع في قلبك بغض لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته وقد أرشد النبي على إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقًا رضي منها خلقًا اخر" وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات، وبعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات، وبعضهم ينظر للحسنات وينسى السيئات، والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا، وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يجب العافين عن الناس فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء، وذكّر نفسك بمحاسنه ربها يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة، لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس يجب الخير ويبذل فيه، تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات.

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء، مثلاً رأيت سلعة \_ ينادى عليها في السوق للمزايدة \_ ثمنها مثلاً مائة ريال، فناجشت عليه وقلت بهائة وعشرة وأنت لا تريدها، ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري فهذا حرام وعدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بهائة ريال مثلاً،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (٢٦٧٢).

وزدت وقلت بـ مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتها، فهذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكّد عليه، وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش وهو حرام، وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنها يريد نفع البائع، \_ فمثلاً \_ قدَّرت السلعة بهائة ريال فقال بهائة وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه ليس يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي على وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين جميعًا، يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري، فهذا أيضًا حرام وهو من النجش يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري، فهذا أيضًا حرام وهو من النجش الذي حرّمه الرسول على .

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه(١).

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب العرف، وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القريب تصله لقربه، والجار لجيرته، والصاحب لصحبته، وهكذا لا تقاطع أخاك بل صله، فإن الله تعالى يجب الواصلين الذين يصلون أرحامهم، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والهجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي رخص فيه ثلاثة أيام لأن الإنسان ربها يكون في نفسه شيء لا يعفو عن

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٢٣٧).

أحد فيجوز أن يهجره رخصة ثلاثة أيام، وبعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه، إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره للمصلحة كما هجر النبي على الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك، وإلا فالأصل أن الهجر حرام، وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن المجاهر بالمعصية يهجر فهذا فيه نظر، فصار عندنا الهجر إلى ثلاث جائز، وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحة، والله الموفق.

#### \* \* \*

١٥٦٨ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "أَنُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيس، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، إلا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شحناءُ فيقال: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا! أَنْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا! (١٥) رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: "اتُعْرَضُ الأعمالُ في كُلِّ يوم خميسٍ وإثنين" وذكر بنحوه.

# الشرح

هذا الحديث ذكره المؤلف – رحمه الله – في باب تحريم التباغض والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "تُفتح أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، رقم (٢٥٢).

شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي روايةٍ تُعرض الأعمال على الله عزَّ وجلَّ كل يوم خميس وإثنين فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه، حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب لأن العاقبة في ذلك حميدة، والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب سَهُلَ عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا بعضًا ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء، فبإمكانه أن يوسط رجلاً ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذا، فلو اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنًا جيدًا. والله الموفق.

#### ٢٧٠ - ياب تحريم الحسد

وهو تمنّي زوال النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمة دين أو دُنيا. قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤]. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله.

النبي ﷺ قال: "إِيَّاكُمْ وَالْمُحَسَدَ، فَإِنَّ الْمَحَسَدَ يَأْكُلُ الْمَحْسَدَ، فَإِنَّ الْمَحْسَدَ يَأْكُلُ الْمَحْسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أو قال: العُشْبَ (١٠ رواه أبوداود.

#### الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب تحريم الحسد.

والحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك، وهو من كبائر الذنوب ومن سهات اليهود والعياذ بالله كها قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ مَنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ وَالعياذ بالله كها قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ تعالى عنهم! ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ مَنْ اللهِ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ مَن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ عَظِيمًا ﴾ تعلى: ﴿ وَقَلْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ عَظِيمًا ﴾ فضله ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَة وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ النار وحذر النبي ﷺ من الحسد وبين أنه يأكل الحسنات كها تأكل النار العشب أو قال الحطب.

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب في الحسد، رقم (٤٢٥٧).

بقضاء الله وقدره، فهو لم يرضَ أن الله أعطى هذا الرجل مالاً أو أعطاه أهلاً أو أعطاه علمًا، ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره، ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائمًا في نكد وقلق، والحسد ربم يحصل منه بغي وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضله، فربها يشوه سمعته عند الناس ويقول فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة، فربها يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم، ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده، مهم حسدت ومهما أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي على أن الأمة لو اجتمعوا على أن الله بن عباس رضى الله عنهما "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك" وإلا فلن يضروك فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقى الله وأن يوبخ نفسه، ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله، كيف تكرهين نعمة الله على عباده، يقول أرأيتِ لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها، ويوبخ النفس، وكذلك يقول لها، أنت لو حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود، بل هو ضرر على الحاسد، وأشباه ذلك مما يوبح به نفسه، حتى يتخلص ويدع ما فيه من الحسد، وحينئذٍ يطمئن ويستريح ولا يتكدر.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم (٢٤٤٠).

# ۲۷۱ – باب النهي عن التجسسوالتسمع لكلام من يكره استماعه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا بَجَسَّسُواْ ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللهُ تَعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وفي رواية: "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانَّا<sup>٧٠</sup>".

وفي رواية: "لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا،

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه،
 رقم(٤٦٥٠).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش،
 رقم(٤٦٤٨).

وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانًا.

وفي رواية: "لا تَهاجَرُوا ولا يَبعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "". رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها".

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التجسس.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس، رقم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) من روايات البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، رقم (٤٧٤٧)، وكتاب البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم (٥٦٠٤)، وكتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر، رقم (٢٠٠٦).

إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه، فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله، مرة هنا ومرة هنا، ومرة هنا، ومرة ينظر إلى هذا، ومرة ينظر إلى هذا، فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله، نسأل الله العافية، ومن التجسس أن يتجسس على البيوت، ويقف عند الباب ويستمع لما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب، والتهم التي ليس لها أصل.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ﴿ واياته وأكثرها قد تقدّم لكن من أهم ما ذُكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول الله تعالى: ﴿ يَنَّا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ ﴾ [الحجرات: ١٦]. لكن في هذه الآية قال الله تعالى: ﴿ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ ﴾. ولم يقل الظن كله، لأن الظن المبني على القرائن لا بأس به، فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن، فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن، ولا بأس بذلك، لكن الظن المجرد هو الذي حذَّر منه النبي على وقال: "إنه أكذب الحديث"، لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه، تقول له فعل فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلك، وهذا يقول الرسول على فيه إنه أكذب الحديث.

وفيه أيضًا مما لم يتقدم شرحه أن النبي ﷺ قال: "كونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخًا لأخيه، بالمعنى المطابق للأخوة، لا يكن عدوًا له، فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوًا، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن يكون الإنسان أخًا لأخيه، في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء

والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة.

قوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا قد تقدَّم.

وقال: "التقوى هاهنا" يشير إلى صدره يعني في القلب، وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح لأن النبي على يقول: "إذا صلحت صلح الجسد كله" عني القلب، وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء، تقول له: أعفِ اللحية حرام عليك أن تحلقها، فيقول لك: التقوى هاهنا، فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهنا، يعني لو اتقى القلب لاتقت الجوارح، وبعض الناس يجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه، فتنصحه في ذلك، فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان عندك تقوى في قلبك، لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه "إذا عندك تقوى في قلبك، لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه "إذا علم صلحت صلح الجسد كله"، لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ومع ذلك لا يخفى جدالهم بالباطل على مَنْ عنده بصيرة، ويعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل.

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بألفاظه، ينبغى للإنسان أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدنيه، رقم(٠٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم(٢٩٩٦).

يتخذه مسارًا له ومنهجًا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من مساوئ الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق.

ا ۱۹۷۱ – وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يَقْوَل: "إنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عوراتِ المسلمين أفسدْتَهم، أَوْ كِدتَ أَنْ تُفْسِدَهُم" حديث صحيح.

رواه أبوداود بإسناد صحيح.

١٥٧٢ – وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أُتِيَ برجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فَلانٌ تَقْطُرُ لحيتُهُ خَرًا، فقال: إنَّا نَهِينَا عن التجسُّسِ، وَلَكِنْ إِن يَظْهُرْ لَنَا شَيءٌ، نأخُذْ به ٣٠. حَدِيْثٌ حسنٌ صحيحٌ.

رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم.

#### الشرح

هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين، ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بها يليق به، وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس، كما في حديث معاوية ، أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسس، رقم(٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسس، رقم (٢٤٦).

يهلكهم، لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه، لا يعلمها إلا هو، فإذا لم يُعلِم بها أحدًا وبقى عليه ستر الله عزَّ وجلَّ، وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله ولم يطلع على عورته أحد، ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس، ماذا قال فلان وماذا فعل، وإذا ذكر له عورة مسلم، ذهب يتجسس، إما أن يصرح، وإما أن يلمح فيقول مثلاً، قالوا إن فلانًا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله، وفي الحديث عن النبي على أنه قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيهانُ قلبه لا تغتابوا المسمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته "نسأل الله العافية جزاءًا وفاقًا.

مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم، يتتبع الله عزَّ وجلَّ عورته حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور.

وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أي برجُلٍ تقطر لحيته خرّا، لكنه شربه مختفيًا، ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اطلعوا على هذه الحالة، فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به، ومن استتر يستره الله فلا نؤاخذه، وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم (٤٣٣٦).

# ٢٧٢ - باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة

قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ﴾ [الحجرات: ١٢] .

الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن الظنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثُ الله عنه أن الظنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثُ الله عنه الله عليه.

# الشرح

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق الكلام عليه (٢) أن النبي عليه قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".

أما الآية الكريمة: ﴿ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِثْمُ ﴾ [الحجرات: ١٢]. فقد تكلمنا عليها فيها سبق (٣). والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، رقم(٤٧٤٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس، رقم(٤٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٢٥٢).

#### ٢٧٣ - باب تحريم احتقار المسلمين

قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيِّرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِن نِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيِّرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُواْ أَنفُسَكُرْ وَلَا تَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَبِ بِيْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّامِونَ ﴾ [الحجرات: ١١]. وقال تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِصُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١].

# الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – (باب تحريم احتقار المسلم)، احتقار المسلم ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك، وهذا محرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تُكِنَّ له كل تقدير، لأنه أخوك "والمؤمن أخو المؤمن"" كما قال النبي عَلَيْهِ.

ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَ ﴾ [الحجرات: ١١]. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾. وتوجيه الخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيان، وأن فقده ومخالفته نقص في الإيان، كما أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتما م به، لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لما يُلقى إليه، يقول تعالى: ﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن فَوَمٍ ﴾. وهم الرجال ﴿ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ ﴾. وهن الإناث، والسخرية قد تكون قومٍ ﴾. وهم الرجال ﴿ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ ﴾. وهن الإناث، والسخرية قد تكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم(٢٥٣٦).

من هيئة هذا الرجل، وقد يسخر من خِلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك، ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه، استهزاءًا وسخرية، كها يفعل بعض السفهاء، يقلد بعض القراء أو بعض العلهاء، سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله، ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في معاملته الناس وكذلك بالمشية، فكل شيء فيه سخرية بأخيك فإنه داخل في هذه الآبة:

﴿ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ ﴿ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ ﴾، وبين الله عزَّ وجلَّ أنه ربها يكون هؤلاء الذين سخروا منهم خيرًا منهم عند الله وعند عباد الله، ولهذا قال: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ . هذا في القوم، و ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ﴾ هذا في القوم، و ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ﴾ هذا في النساء.

﴿ وَلا تَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُر ﴾، أي لا تعيبوها، وعبر بقوله ﴿ أَنفُسَكُر ﴾، مع أنه من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه، لكنه لما كان المؤمنون إخوة، صار أخوك كنفسك، فقوله: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُم ﴾ يعني لا تلمزوا إخوانكم، لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخاك بمنزلة نفسك فكما أنك تكره أن تلمز نفسك، فأنت مأمور أن تكره لمز أخيك.

﴿ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ أي ينبز بعضكم بعضًا باللقب، سخرية به، إما أن يعزي \_ مثلاً \_ إلى قبيلة فيها شيء من اللقب المكروه، فينسبه إليها أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها وما أشبه ذلك مما يكون نبزًا بالألقاب.

وَ بِئُسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين ﴿ يِئْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾، فالإنسان إذا لمز أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون بذلك فاسقًا وهذا يدل على أن السخرية

من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب. ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّامِهُونَ ﴾ ، يعني من استمر على هذا ولم يتب إلى الله عزَّ وجلَّ فإنه ظالم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي ﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الله الله الله أنه أخرى وهي ﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الله أَهُ وَعِيد جاءت في القرآن في عدة مواضع، وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا ﴿ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾، أي يعيب غيره، تارة بالهمز وتارة باللمز، فاللمز باللسان، والهمز بالجوارح، فالهمزة اللمزة متوعد بهذا، الويل والعياذ بالله.

#### \* \* \*

الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن يَحَسْبِ امْرَيْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحَقِرَ أَخَاهُ المسلم (١٠٠٠. رواه مسلم، وقد سبق قريبًا بطوله.

١٥٧٥ – وعن ابن مسعُود رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَدْخُلُ الْبَجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرِ" فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ الرَّجُلَ يَدْخُلُ الْبَجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرِ" فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللَّهُ جَمِيْلٌ يَجِبُّ الجَهَالَ، يُجِبُّ أَن يكون ثُوبُهُ حَسَنًا، ونعْلُه حَسَنةً، فقال: "إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يَجِبُّ الجَهَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغمْطُ الناس "" رواه مسلم.

ومَعنى "بَطَر الحق": دفعُه، "وغَمْطهُم": احتقارُهُم، وقَدْ سَبَق بيانُه أَوْضَح مِنْ هَذَا فِي باب الكبر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (١٣١).

الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلَى: "قَالَ رَجُلٌ: وَالله لا يُغْفِرُ اللهُ لَفُلانِ، فقال الله عزَّ وجلَّ: من ذا الذي يتألَّى عليَّ أَنْ أَغْفِر لفُلانِ! فَإِنِي قد غَفِرْتُ له، وأحْبَطْتُ عملك (١٠ رواه مسلم.

## الشرح

هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم.

الحديث الأول: فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "بحسب المرئ من الشرِّ أن يحقِر أَخاه المسلم" بحسب، حسب هنا بمعنى كاف، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لاحتقار المسلم، وأنه شر عظيم، لو لم يأت الإنسان من الشر إلا هذا، لكان كافيًا، فلا تحقرنَّ أخاك المسلم، لا في خلقته، ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك، فأخوك المسلم حقُّه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره، وأما احتقاره فإنه محرم، ولا يحل لك أن تحتقره.

حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنها كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم، وأنه لا يحل، حتى إن النبي على الله لا حدث بحديث ابن مسعود، أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله: "إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا" فظن الصحابة رضى الله عنهم أن الإنسان إذا تلبّس لباسًا حسنًا وانتعل نعلاً حسنًا،

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى،
 رقم(٤٧٥٣).

فهو من التعاظم والتعالي والتكبر، فبين لهم النبي على أن الأمر ليس كذلك فقال: "إن الله جميل بحب الجهال" جميل بذاته جلَّ وعلا وبأفعاله وبصفاته وكذلك يحب الجهال أي يحب التجمَّل، وكلما كان الإنسان متجملاً، كان ذلك أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل مما يسعه، يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو النعل الجميلة، لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده (١).

وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي على أخبر أن رجلاً قال: "والله لا يغفر الله لفلان"، وكان هذا الرجل عابدًا معجبًا بعمله محتقرًا لأخيه، الذي رآه مفرطًا، فأقسم أن الله لا يغفر له، فقال الله عزَّ وجلَّ: "من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان" يعني من ذا الذي يحلف على أن لا أغفر لفلان، والفضلُ بيد الله يؤتيه من يشاء، "إني قد غفرت له وأحبطتُ عملك" نعوذ بالله، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكته، لأنه قال ذلك معجبًا بنفسه، محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له، فغفر الله لهذا الرجل، عمله لأنه أع بعمله، والعياذ بالله وتألى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر له نعفر فأن الله يغفر له، فأن الله يغفر له، فأن الله يغفر الله أن الله يغفر الله أن لا يغفر الله أن الله يغفر الله أن الله يغفر الله وتألى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر لفلان، والله تعالى كامل السلطان، لا يتألى عليه أحد، ولكن إذا حَسُن ظنُّ المرء بربه، وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي الله قال: الربَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره "". والله الموفق.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم (٢٨١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الضعفاء والخاملين، رقم (٤٧٥٤).

# ٢٧٤ - باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

١٥٧٧ – وعنْ وَاثِلةَ بْنِ الأَسْقَع رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: اللهُ وَيَبْتَلِيكَ ١٥٧٧ رواه الترمذي اللهُ وَيَبْتَلِيكَ ١٤٠٠ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

وفي الباب حديث أبي هريرة السابقُ في باب التَّجَسُّسِ: "كُلُّ الـمُسْلِمُ عَلَى الـمُسْلِم حَرَامٌ" الحديث.

#### الشرح

"الشهاتة"هي: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك، فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرها، وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. فإن الأخ لا يجب أن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم (٢٤٣٠).

يظهر الشهاتة في أخيه، وكذلك ينافي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ لَطُهُرَ الشَّهَا مُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ثم ذكر المؤلف حديث: "لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأخِيكَ فير حَمَّهُ اللهُ ويبتلِيكَ" يعني أن الإنسان إذا عيَّر أخاه في شيء ربها يرحم اللهُ هذا المعَيَّر ويُشفى من هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيَّره، وهذا يقع كثيرًا، ولهذا جاء في حديث آخر، في صحّتِه نظرٌ لكنه موافِقٌ لهذا الحديث: "من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله" فإياك وتعيير المسلمين والشهاتة فيهم فربها يرتفع عنهم ما شمّتهم به ويحلّ فيك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم (٢٤٢٩).

# ٢٧٥ - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكُتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٨].

١٥٧٨ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
"اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الـمَيِّتِ(""
رواه مسلم.

# الشرح

"الطعن في النسب" معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه، فمثلاً يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم الفقير، ويذكر فيها معايب، أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ليس فيك خير، هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "اثنتان في

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة،
 رقم(١٠٠).

الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر.

الأولى: الطعن في النسب.

والثانية: النياحة على الميت، والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال، ولكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني: يأتين بالبكاء برنة معروفة، وهذا حرام، وقد لعن النبي علي النائحة والمستمعة.

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم، يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم لأن النبي على لعن النائحة والمستمعة، وهؤلاء نواح، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة "، وهو صحابي جليل معروف، فالصحابة رضي الله عنهم يرون أن هذا من النياحة، ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء، لأن ذلك منكر وبدعة، فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك، ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره، والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقي بابه مغلقًا، ومن أراد أن

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل البيت، رقم(١٦٠١).

يعزيه يجده في السوق أو في المسجد، بالنسبة للرجال. وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتهاعهن، فالمهم أن النبي على قال: إن النياحة من الكفر "اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت".

ولا يغرنك الناس، فإن الله يقول: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِي آلاً رَضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ عَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]. فالمدار ليس على عمل الناس وأن هذه عادة، إنها المدار على كتاب الله وسنة رسوله على وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فها منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدًا، وما اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد، لأن النياحة كها سمعتم كفر، يعني من خصال الكفر، ولأن الرسول البعد، لأن النياحة والمستمعة. والله الموفق.

# ٢٧٦ - باب النهي عن الغش والخداع

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا آكُتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

١٥٧٩ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا (واه مسلم.

وفي رِوَايةٍ لَهُ أَنَّ رَسولَ الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!! قال أصابتُهُ السّاءُ يا رَسُولَ الله: قال: "أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَام حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّانًا".

١٥٨٠ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قال: "لاَ تَنَاجَشُوا"" مُتَّفَقٌ عَلَيْه. ١٥٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهُما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي علي من غشنا، رقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي على من غشنا، رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، رقم(٢٥٣٣). ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم(٢٥٣٣).

النَّجَشِ (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥٨٢ – وَعَنْهُ قال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّه يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ؟ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: ''مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ لا خِلاَبَةَ "'' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥٨٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ''مَنْ خَبَّبَ زوجةَ امْرِئِ، أَوْ مَمْلُوْكَهِ، فَلَيْسَ مِنَّا ﴿''' رواه أبوداود.

"خَبَّب" بخاء معجمة، ثم باءٍ موحَّدَة مكرّرة: أيْ: أَفْسَدهُ وخَدَعهُ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، رقم(١٩٩٨)،
 ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم(٢٧٩٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون، باب ما يُنهى عن إضاعة المال،
 رقم(۲۲۳۰)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، رقم(۲۸۲٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه، رقم (٢٥٠١).

#### ٢٧٧ - باب تحريم الغدر

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَأُوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِ ۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡعُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤].

## الشرح

قال الحافظ النووي – رحمه الله – باب تحريم الغدر، والغدر خيانة الإنسان في موضع الاستئمان، بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به، سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه، وذلك لأن الذي ائتمنك: اعتمد عليك ووثق بك، فإذا خنته فقد غدرت به.

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء، لأن الشيء يعرف بضده، ووجوب الوفاء ساق له المؤلف - رحمه الله - آيتين من كتاب الله عزَّ وجلَّ. الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] . يعني ائتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه، وهذا يشمل كل العقود، فيشمل عقود البيع، فإذا بعت شيئًا على أخيك فالواجب عليك أن تفي بالعقد، وشروطه، سواء كان عدميًّا أم وجوديًّا، فمثلاً إذا بعت على أخيك بيتًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك، لأنه شرط بمقتضى العقد، أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه، وقلت أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه، وقلت

له: فيه عيب فاصبر به ووافق عليه المشتري، فلا حق له بردّه.

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام، يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيبًا، ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب، وهذا ما يعرف عندهم في مزاد السيارات، تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: بعت عليك ما هو أمامك، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره خداعًا والعياذ بالله، لأنه لو ذكره لنقصت القيمة، فإذا لم يذكره صار المشتري مترددًا، يحتمل أن فيها عيب، ويحتمل غير ذلك، فيدفع ثمنًا أكثر مما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط، ولو التزم المشتري بذلك، إذا كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة، وسوف يطالب به ولا ينفعه هذا الشرط، والواجب إذا علمت في السلعة عيبًا محدداً أن تبين أن فيها العيب الفلاني، نعم لو فرض أن إنسانًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين، ولم يعلم بها عيبًا، ولم يشترط عليه عيب، ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك هذا الذي أمامك، معيب أو سليم، فهذا لا بأس به.

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه، ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له، ولا يعود عليه بشيء، ولا بأس به.

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد، تشترط المرأة شروطًا أو يشترط الزوج شروطًا، فيجب على من يشترط عليه أن يوفي بالشرط، مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله، فيجب عليه أن يوفي لأن

بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مع أهل الزوج لكونها سمعت عنهم أنهم أهل نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة، فتقول شرطٌ ألا أسكن مع أهلك فيجب عليه أن يوفي بذلك، لأن الله قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أُوۡفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] . أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتها، فمثلاً هي ربة أولاد من زوج سابق، وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من بيتي، فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليها، حتى تمل وتتعب، فهذا حرام، لأن الله قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ . أو اشترطت عليه مهرًا معينًا، قالت: شرط أن تعطيني مهري مثلاً عشرة آلاف فيجب عليه أن يوفي، وأن لا يهاطل لأنه مشروط عليه، ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطًا فاسدًا فإنه لا يقبل، مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوفي به، وذلك لأن النبي ﷺ قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها" أو قال: "ما في صحفتها"" فهذا الشرط محرم، لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به، بل لا يجب الالتزام به أصلاً لأنه شرط فاسد، أما لو اشترطت ألا يتزوج عليها، وقيل فشرط صحيح، لأنه ليس فيه عدوان على أحد، فهذا فيه منع الزوج من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم(١٩٩٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم(٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، رقم(٤٧٥٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، رقم(١٩).

أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به، لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس فيه عدوان على أحد، فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح، رضي أم أبى، لأنه خالف الشرط.

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء، فيجب أن تفي بالعقد في كل شيء وألا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبًا ولا تدلس وهي قوله تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤]. أمر الله أن يُوفّى بالعهد، يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا أخبر بها أخبر تني به أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن العهد سوف تُسْأَلُ عنه يوم القيامة، ولهذا قال: ﴿ أَإِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ أي: مسؤولاً عنه يوم القيامة.

#### \* \* \*

١٥٨٤ – وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالِ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ رَسُولَ الله ﷺ قالِ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدعُهَا: إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدعُهَا: إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اللهُ مَتْقَ عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٨٨).

١٥٨٥ – وعن ابْنِ مَسْعُودٍ وابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ رَضِي الله عَنْهُمْ قَالُوا: قَالَ النبيُّ ﷺ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقالَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ (١٠ متفق عليه.

١٥٨٦ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ عَادِرٍ لواءٌ عِنْدَ اسْتِه يَوْمَ القِيَامَة يُرفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ إَلا وَلا غَادِرَ أَعْظمُ عَدْرًا من أُميرِ عامَّة (٢)" رواه مسلم.

١٥٨٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ استأجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، ولم يُعْطِهِ أَجرَهُ "" رواه البخارى.

#### الشرح

ثم ذكر المؤلف – رحمه الله – أحاديث سبق لنا شرحها وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم "يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله، أي تحت مقعدته، ويرتفع هذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم(۲۹۵۰)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، رقم(٣٢٦٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، رقم (٣٢٧٢)، وليس فيه "عند استة، إنها
 روا مسلم في الحديث رقم (٣٢٧١) في الكتاب والباب نفسيهها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، رقم (٢٠٧٥).

اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعًا، وإن كانت صغيرة صار صغيرًا، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان: والعياذ بالله، وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد، وفيه أيضًا أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأن ما ذُكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة، فليس بصحيح، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا.

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم، وهي أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرًا، هذا الذي يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عزَّ وجلَّ خصمه يوم القيامة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر".

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني "رجل باع حرًّا فأكل ثمنه" حتى لو كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة، والثالث هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملاً ثم لم يعطه أجرته، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال القادمين من الخارج، تجده يستأجره بأجرة معينة \_ مثلا \_ ستائة ريال في الشهر، ثم إذا حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم يأت له حقه، وربها انتقص من راتبه هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة، ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا

العامل، فيدخل في هذا الوعيد الشديد، وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغل، ولكن يتركونهم في الأسواق، ويقول اذهب وما حصّلته فلي نصفه، أو مثلاً يقول اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعمائة ريال، كل هذا حرام والعياذ بالله، ولا يحل لهم، وما أكلوه فإنه سحت، وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به، وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين، لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله؛ لأن النبي على الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغُذي من حرام، فأنى يستجاب له "" نسأل الله العافية.

وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله، قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة، وهي استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب، لأنه لا يزداد بهذا الذنب من الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٦٨٦).

# ٢٧٨ - باب النهي عن المن بالعطية ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

١٥٨٨ – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم" قال: فقرأهَا رَسُولُ الله عَلَيْ ثَلاثَ مرَّاتٍ. قال أبو ذرِّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَال المُسْبِلُ، والمنَّانُ، والمنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذب"" رواه مسلم.

وفي رواية له: "المسبِل إزارَهُ" يعنِي: المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب النهي عن المن بالعطية ونحوها، وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءً، إن كان صدقة فقد أعطاه لله عزَّ وجلَّ، وإن كان إحسانًا فالإحسان مطلوب، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية، فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٥٤).

قاله في مواجهته أو غير مواجهته، مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانًا كذا، وأعطيت فلانًا كذا ليمُنّ بذلك عليه، ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. فدل هذا على أن الإنسان إذا منَّ فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها وهو من كبائر الذنوب، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: "ثَلاثَةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".

والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبخترًا، فهذا له هذا العقاب الشديد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والمنّان: المنان بها أعطى، إذا أعطى أحدًا شيئًا صاريمن به.

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلفًا كاذبًا لأجل أن تزيد قيمتها، فهذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والله الموفق.

# ٢٧٩ - باب النهي عن الافتخار والبغي

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ [النجم: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٤٢].

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَ أَنْ تَعَالَى أَوْحَى إِلِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَر أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَر أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَر أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، واه مسلم.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: البَغْي: التَّعَدِّي والاستطالَةُ.

# الشرح

قال الحافظ النووي ـ رحمه الله تعالى ـ باب النهي عن الافتخار والبغى.

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر بها أعطاه الله تعالى من نعمة، سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن، أو ما أشبه ذلك، فخرًا وعلوًا على الناس، وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة الله على العبد، مع التواضع فإن هذا لا بأس به، لقول الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ﴾ [الضحى: ١١]. ولقول النبي ﷺ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة،
 رقم(١٠٩).

ولا فخر" فقال: "ولا فخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي.

وأما البغي فهو العدوان على الغير، بأن يعتدي الإنسان على غيره إما على على غيره إما على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك، فالعدوان أنواعه كثيرة، لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم، وهذا أيضًا محرم.

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا الله سبحانه وتعالى عباده أن أنفُسَكُم مَ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢]. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يزكوا أنفسهم، يعني أن يمدحوها افتخارًا على الخلق، فيقول مثلاً لصاحبه: أنا أعلم منك، أنا أكثر منك طاعة، أنا أكثر منك مالاً. وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية - تزكية للنفوس ونوعًا من الافتخار.

ولا يعارضه قول الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾، وذلك لأن التزكية المنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو بها أعطاه الله تعالى من خير، ومن عبادة، ومن علم؛ ولهذا قال: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾ [الشمس: ١٠]. وهذه الآيات المتشابهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس على الناس، ولكن هؤلاء كها وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله، كها قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۲۸۱)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم(۳۰۷۳)، وابن ماجه؛ كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم(۲۹۸).

مُحكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَبُ وَأَخُرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٢ – ٧]. وإلا فالقرآن لا يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا صَيْبِيًا ﴾ [النساء: ٨٢]. أما القرآن فلا اختلاف فيه، وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنها كثيرًا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض، وأجاب عنها رضي الله عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن".

ثم استدل المؤلف – رحمه الله – على تحريم البغي بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الشورى: ٤٢].

والسبيل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم، هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة ﴿ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾. يعني يعتدون بغير الحق، وإنها وصف الله البغي بغير حق، لأنه حقيقة ليس بحق، فكل البغي فهو بغير الحق، فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع، وهو أن كل شيء من البغي فإنه بغير الحق، وهذا يَرِد في القرآن كثيرًا أن تجد قيدًا يبين الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقنا ويس هناك رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو

الذي رزقنا، فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي على الله قال: "إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد" هذا الشاهد من الحديث، وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم، وهي عناية من الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عزَّ وجلَّ، ويتواضع في الحق. والله الموفق.

\* \* \*

١٥٩٠ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال الرجلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُم (١)" رواه مسلم.

الرواية المشهورة: "أهْلَكُهُمْ" برفع الكاف، ورُوي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبًا بنفسه، وتصاغرًا للناس، وارتفاعًا عليهم، فهذا هو الحرام وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم، وقاله تحزنًا عليهم وعلى الدين، فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصلوه، وعمن قاله من الأئمة الأعلام: مالك برح أنس، والخطابي، والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب "الأذكار".

# الشرح

حديث أبي هُريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إذا قال الرجل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن قول هلك الناس، رقم (٤٧٥٥).

هلك الناس فهو أهلكُهم" هذا القول يكون على وجهين:

الوجه الأول: أن يقول هلك الناس، يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا، يريد بذلك أن يزكي نفسه، وأن يقدح في غيره، فهذا هو أهلك الناس، لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر، كها في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يعصي الله، وكان ينصحه، ولكنه بقي على ما عليه من الفسوق، فقال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال هذا إعجابًا بنفسه وتألّى على الله عزَّ وجلَّ، فقال الله تعالى "من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك". لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل واستبعادًا لرحمة الله عزَّ وجلَّ، ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عزَّ وجلًا! قال الله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِمَ إِلاَّ الضَّالُونِ ﴾ وحبلًا الناس، فسق الناس، وما أشبه ذلك، يريد بهذا أن يُزكّي نفسه وأن يقدح في غيره، فهو أهلك الناس، يعني أشدهم هلاكًا والعياذ بالله.

# ۲۸۰ – باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]. ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

ا ١٥٩١ – وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلا يَجِلُّ لِـمُسْلِم أَنْ يهجرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاث (١٠ متفق عليه.

الله عَنْ أَبِي أَيُّوب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَهُ قَالَ: "لاَ يَكُلُّ لِمَسْلِم أَنْ يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَ لِيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعرِضُ هَذَا ويُعرَضُ هَذَا ويُعرَضُ هذا، وخيرُهُمَا الذي يبدأ بِالسَّلام''" متفق عليه.

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: تُعْرِضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ إِثنين وخميسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امرىءٍ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، إِلا امرءًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْناءُ، فَيَقُوْلُ: اتركُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَاً " رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم(٥٦١٢)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الحسد، رقم(١٨٥٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم(٥٧٦٨)، ومسلم:
 كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم(٤٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، رقم (٢٥٣).

١٥٩٤ – وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَه المَصَلُّونَ فِي جَزِيرةِ العَرب، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ (١)" رواه مسلم.

"التَّحْرِيشُ" الإفساد وتغييرُ قلوبهم وتقاطعهم.

١٥٩٥ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَجِلُّ لُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلاثٍ، فَمَا بَتِ دَخَلَ النَّارَ "."

رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

١٥٩٦ – وَعَنْ أَبِي خِرَاشِ حَدْرَدِ بْنَ أَبِي حَدْرةِ الأَسْلَمِي، ويُقَالُ السُّلمِيّ الصَّحابي رضي الله عنه أَنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ "".

رواه أبوداود بإسناد صحيح.

الله عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَـمْ يَلِثُ عَلَيْهِ،

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم: صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس،
 رقم(٥٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب فمن يهجر أخاه المسلم، رقم(٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، رقم(٢٦٩).

فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ الـمُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ ١٠٠ رواه أبوداود بإسنادٍ حسنٍ. قال أبوداود: إذا كانتِ الهجرةُ لله تعالى، فليسَ مِنْ هَذا في شيء.

## الشرح

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الهجران سبق لنا الكلام عليها مفصلاً وبيّنا أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام ولكن فيها دون الثلاثة له أن يهجره، ولا ينبغي أيضًا، لكن له أن يهجره لأن الإنسان ربها يكون بينه وبين أخيه شيء فيهجره، فهذا رخص له النبي على ثلاثة أيام فقط، وبعد ذلك لابد أن يُسلّم لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية، مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجور، وتركه المعصية فإنه لا بأس به، بل قد يكون واجبًا، وقد أمر الرسول على بهجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ولما رجع النبي على من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول ويحلفون أنهم معذورون.

فقال الله تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، فيمن يهجر أخاه المسلم، رقم(٢٦٦).

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥ – ٩٦]. حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع، أما هؤلاء الثلاثة فمن الله عليهم بالصدق، وصرّحوا للرسول ﷺ أنهم تخلفوا بلا عذر، وقد تقدم شرح هذا الحديث.

فلما هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة وهي أنهم لجئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله وشبتوا على إيهانهم فكان في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو فعل محرم فائدة فإنه يهجر حتى تتحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا يُهجر، لأن الشرع جاء بالمصالح وليس بالمفاسد، فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا شرَّا وكراهة لنا ولما معنا من الخير، فإننا لا نهجره، بل نسلم عليه ونَردُّ عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله، والمؤمن لا يُهجر فوق ثلاث، هذا هو الحكم فيها يتعلق بالهجر.

وبهذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه – والعياذ بالله –، وكأنها مر بجيفة أو يهودي أو نصراني، مع أنه أخوه، وبسلامه عليه يستفيد عشر حسنات، إيهان، محبة، ألفة، دخول الجنة.

قال النبي ﷺ: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى

تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم "" فبيَّن أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيهان، والإيهان سبب في دخول الجنة.

إنه يؤسفنا جدًّا أن نرى مسلمين يلتقي بعضهم ببعض، بل ربها كانا أخوين زميلين في الدراسة، سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى، لا يسلم بعضهم على بعض، فها فائدة طلب العلم؟ إذا لم يتربَّ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله عليه الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواء، إن لم يكن الجاهل خيرًا منه، ولهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة، وهو نافع لا يضر، لأنه عمل اللسان، واللسان لو يعمل من الصباح إلى الغروب ما كلَّ ولا مَلَّ.

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام، لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]. فبدأ بالأحسن ثم ذكر الكفاية. ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾. أما أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء، لكن السلام عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام.

فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (٨١).

# ٢٨١ — باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٥٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِث (١٠ متفق عليه.

وَرَوَاهُ أَبُودَاود ﴿ وَزَادَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قُلْتُ لا بْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ: لا يَضُرُّك.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ ﴿ فِي المُوطَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدٍ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَر أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَر حَتَّى كُنَّا أَرْبعةً، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَر أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَر حَتَّى كُنَّا أَرْبعةً، فَوَلَى اللهِ وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: استأخِرَا شيئًا. فَإِنِي سمعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "لا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُون واحدٍ".

١٩٩٩ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الآخرِ حَتَّى تختلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، رقم(٥٨١٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم(٥٢ ك).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب في التناجي، رقم(٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك: كتاب الجامع، باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، رقم(١٥٦٨).

أَجْلِ أَنَّ ذَلِك يُحْزِنُهُ ١٠٠ متفق عليه.

## الشنرح

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغّب فيها ما أشار إليه الحافظ النووي - رحمه الله - في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، واستدلّ لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشّيطَانِ ﴾ [المجادلة: ١٠]. يعني التناجي من الشيطان، وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى، قال: ﴿ لِيَحْرُنَ ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِم شَيًّا إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ [المجادلة: ١٠]. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي، أي في الكلام السر، يتناجون فيها بينهم، لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا شرًّا أو ما أشبه ذلك، وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائمًا على ما يحزن أهل الإيهان، لأن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداء الله، أي: يريد أن يحزن المؤمنون على كل حال، به وبأوليائه.

قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . فمن توكل على الله واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد، كما قال النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله "" فهم يتناجون فيما بينهم لإحزان المؤمنين.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، رقم(٥٨١٦)،
 ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم(٥٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم (٢٤٤٠).

ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنها في هذا المعنى، وأن النبي على أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث، لأن الثالث يحزنُ، ويقول لماذا لم يكلموني، لماذا يتناجيان دوني، هذا إذا أحسن بهما الظن، وربما يسيء بهما الظن.

فإن قال قائل: إذا كانت بيني وبين صاحبي مسألة خاصة لا أحب أن يطلع عليها أحد.

قلنا: افعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ادع واحدًا لتكونوا أربعة، فيتناجى اثنان، واثنان يتكلمان فيما بينهما، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنه، وكما دل عليه حديث ابن مسعود "حتى تختلطوا بالناس" فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة، وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد، فإنهما يستأذنان منه، فإن أذن لهما في ذلك فالحق له، وحينئذٍ لا يجزن ولا يهتم بالأمر.

ومن ذلك – من التناجي بين اثنين دون الثالث –، إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها، فجعلا يتحدثان بلغتها، والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان، فهذا من التناجي، لأن ذلك يجزنه، فيقول: لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربها يسيء الظن بهما، فينهى عن ذلك، والله الموفق.

# ۲۸۲ — باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

قال الله تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

١٦٠٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ:
 عُذِّبَت امرأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتّى ماتَتْ، فَدَخلتْ فِيها النَّارَ، لا هي أَطْعَمَتْهَا وسَقَتْهَا، إذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ "" متفقٌ عليه.

"خَشَاش الأرْض" بفَتْحِ الخَاءِ المعْجَمَةِ، وبِالشَّينِ المعْجَمَةِ المكَرَّرَة: وَهِي هَوامُّها وحَشَرَاتُهَا.

ا ١٦٠١ – وَعَنْه أَنّه مَرَّ بِفِتْيانِ مِنْ قُريشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهم يَرْمُونهُ، وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِب الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّ قُوا، وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِب الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّ قُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، حديث الغار، رقم(٣٢٢٣)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم(٤١٦٠).

مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيه الرُّوحُ غَرَضًا (١٠. متفق عليه.

الغَرَضُ: بفتح الغَيْنِ المعْجَمَة والرّاء، وَهُوَ الهَدَفُ، والشيءُ الَّذِي يُرمَى إليه.

الْبَهَائِمُ. متفقٌ عليه ٢٠٠ وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. متفقٌ عليه ٢٠. ومعناه تُحْبَس للقَتْل.

الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَضِي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَضِي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُني سَابِعَ سَبْعةٍ مِنْ بَني مُقَرِّن ما لَنَا خادمٌ إلا واحدةٌ لطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رسول الله ﷺ أَنْ نَعْتِقَهَا (٢٠).

رَوَاه مُسْلِمٌ. وفي رواية "سَابِعَ إخوةٍ لي".

### الشسرح

هذا الباب ذكره المؤلف – رحمه الله – في النهي عن تعذيب العبد والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه، فإنه يُحرّم عليك أن تعذبه بضرب أو غيره إلا لسبب شرعى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمعة، رقم(٩١)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، رقم(٣٦١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما يُكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، رقم(٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، رقم(٣٦١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الأيهان، باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده، رقم (٣١٣٣).

ثم استشهد بقول الله تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ وَٱلْمَسَاحِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ لَا يَحُبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ [النساء: السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ أَيْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحُبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق.

﴿ وَبِٱلْوَ ٰلِدَيْنِ إِخْسَنَا ﴾ وهما أعظم البشر حقًّا عِليك، بعد حق رسول الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

﴿ وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ القربي هم القرابات من قبل الأم أو من قبل الأب. ﴿ وَٱلْيَتَعَى ﴾: الصغار الذي مات آباؤهم. ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ المساكين هم الفقراء. ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ : الجار القريب، والجار الجنب: الجار البعيد. ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ قيل: هي الزوجة وقيل: هو الصاحب في السفر. ﴿ وَٱلْسَبِيلِ ﴾ المسافر الذي انقطع به السفر. ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ أَ ﴾ ، هذا الشاهد، أي: ما ملكت أيهانكم من الأرقاء والبهائم، فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون.

ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنها أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، والهرة هي القطة، حبستها ولم تجعل عندها ماءًا ولم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة، وعُذّبت بها، والعياذ بالله، مع أنها هرة لا تساوي شيئًا، ولكنها أساءت إليها هذه الإساءة، إذ حبستها حتى ماتت جوعًا. وفُهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرابًا

يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن ذلك هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص، إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصر، وحفظها من الحر والبرد فلا بأس، وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بها، والعياذ بالله، كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستها، فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم، والآدميون أولى وأحرى لأنهم أحق بالإكرام.

أما الحديث الثاني: فهو أن ابن عمر رضي الله عنها مرّ بفتيان بقريش وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه، أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه، ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه، فقال: لعن الله من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، وذكر أن النبي عَلَيْ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا؛ وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه، وهذا يضربه على صدره، وهذا يضربه على ظهره، وهذا على رأسه فيتأذى، فلهذا لعن النبي عَلَيْ من اتخذ شيئًا فيه من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا وهدفًا.

وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي على أن يقتل الحيوان صبرًا، ومعناه أن يُحبَس ثم يُقتل، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنه إذا حُبس كان مقدورًا على ذبحه وتذكيته، ورميه إيلام فلا يحل أن يرمى. والله الموفق.

\* \* \*

١٦٠٤ – وعن أبي مَسْعُود البدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: كُنتُ أَضْرِبُ

غُلامًا لي بالسَّوطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعودٍ" فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله ﷺ فإذا هُوَ يقولُ: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلاَمِ" فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامَ" فَقُلْتُ اللهَ الْمُورِبُ

وفي رواية: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِه ١٠٠٠.

وفي رواية: فقلت: يا رَسُولَ الله هو حُرُّ لوَجْهِ الله تَعالَى، فقال: أَمَا لَوْ لَمَ تَفْعَل، للفَحَتْكَ النارُ، أو لـمَسَّتْكَ النَّارُ ٢٠٠ رواه مسلمٌ بَهذه الروايات.

١٦٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَ ﷺ.قَالَ: "مَنْ ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لم يأتِه، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كفارتَهُ أن يُعْتِقَه "" رواه مسلم.

الشَّام على أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، وصُبَّ عَلى رُؤوسِهِم بِالشَّام على أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْس، وصُبَّ عَلى رُؤوسِهِم الزَّيْتُ! فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعذبُون فِي الخَرَاج، وفي رواية: حُبِسُوا فِي الجَزية فقال هِشامٌ: أَشْهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول: "إِن الله يُعَذِّبُ الذِين يُعَذِّبُ وَلَا النَّاسَ فِي الدُّنيا" فَدَخل على الأمير، فَحدَّثه، فَأَمَر بِمِم الذِين يُعَذِّبُون النَّاسَ فِي الدُّنيا" فَدَخل على الأمير، فَحدَّثه، فَأَمَر بِمِم فَخُلُوانً، رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأيهان، باب صحبة المهاليك وكفارة من لطم عبده، رقم (٣١٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الأيهان، باب صحبة المهاليك وكفارة من لطم عبده، رقم (٣١٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الأيمان، باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده، رقم(٣١٣١).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق،
 رقم(٤٧٣٣).

"الأنْباط" الفلاحون من العجم.

١٦٠٧ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ حَمَّارًا مَوْشُومَ الوجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَالله لا أَسِمُهُ إِلا أَقْصَى شَيءٍ مِنَ الْوَجْهِ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ، فَكُوي في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كوى الجَاعِرَتَيْنِ (١٠). رواه مسلم.

"الجَاعِرَتَانِ" ناحيتا الوركين حول الدبر.

١٦٠٨ – وَعنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: مَرَّ عَلَيْه حِمارٌ قَدْ وُسِم فِي وَجْهِه، فَقال: لَعَنَ الله الَّذي وَسَمَهُ ٢٠٣ رواه مسلم.

وفي رِوايةِ لمسلم أيضًا: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْه، وَعَنِ الوَسْم في الوجه ".

# الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النوروي - رحمه الله - في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدّبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، رقم(٣٩٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، رقم(٣٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، رقم(٣٩٥٢).

ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يُمكن أن يتأدب بدون الضرب، فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضربًا غير مُبرّح، وقال الله عزَّ وجلَّ في النساء: ﴿ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ يُشُوزَهُرَ فَي وَاضْرِبُوهُنَ ﴾ [النساء: ٣٤] . فشُوزَهُر قَع فَعِظُوهُر قَ وَاهْ جُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾ [النساء: ٣٤] . فجعل الضرب في المرتبة الثالثة، والمقصود من الضرب هو التأديب لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع.

وذكر المؤلف أحاديث، منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامًا له، فسمع صوتًا من الخلف يقول: "أبا مسعود" ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب، فإذا الذي يتكلم هو رسول الله على فقال: "اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟" يعني تذكر قدرة الله عزَّ وجلَّ، فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، وإلى هذا يشير الله عزَّ وجلَّ في الآية التي ذكرناها ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْنَ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَي هذا الغلام، وإلى هذا يشير الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤] . فلما رأى أنه النبي على وذكره بهذه الموعظة العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد، سقطت العصا من يده هيبة لرسول الله على الله عنه لأن الله تعالى لرسول الله على أن الله تعالى المول الله عنه لأن الله تعالى المول الله عنه لأن الله تعالى المول الله عنه لأن الله تعالى المؤل أن المه النبي على الله المنات يذهبن السيئات.

ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة المحبوسين في الخراج، وهم الأنباط، وسمو أنباطًا لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه، وهم "فلاحون" في الشام كان عليهم خراج، وكأنهم لم يؤدوه، فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة، فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم، وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم، وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية على الحاكم، لكن الحكام الذين يخافون الله عزَّ وجلَّ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يَخرُّوا عليها صمَّا وعميانًا، فاتَعظَ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم، فدل ذلك على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز.

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوَسْمُ في الوجه، ووسم الحيوانات في الوجه حرام، ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن النبي على لعن من فعل هذا، والوسم هو عبارة عن كي الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة، وهي العلامة، يتخذ أهل المواشي علامة لهم، كل قبيلة لها وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، فكل قبيلة لها وسم معين، والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وُجدت ضائة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم، وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى، لو أن إنسانًا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة

تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي، وهي من الأمور الثابتة بالسنة فإن النبي عَلَيْ كان يَسِم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم.

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يُضرب ولا يُوسم ولا يُقبح، فهو جمال البهيمة، وإنها يكون الوسم في الرقبة، ويكون في العضد، ويكون في الفخذ، ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه.

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئًا مما يُلعن فاعله فقال: "اللهم العن من فعل هذا" فلا إثم عليه، لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه، وقلنا "اللهم العن من وسمها" فلا بأس، لكن لا نقول فلان بن فلان، نقول "اللهم العن من وسمها" كما قال النبي عَلَيْ ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني غائطًا وجدناه في الشارع، لنا أن نقول: لعن الله من تغوط هاهنا، لأن النبي عَلَيْ يَقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني، وقارعة الطريق، والظل"".

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن...، رقم(٢٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم(٣٢٣).

# ٢٨٣ - باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

١٦٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي بَعْثِ فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا" لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرِيْش سَيَّاهما "فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ حينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: "إنِّي كُنتُ أَمرْتُكُمْ أَنْ تَحْرَقُوا فُلانًا وفُلانًا وإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا 'رواه البخاريُّ.

• ١٦١ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَر فَانْطَلَقَ لِحاجَتِه، فَرَأَيْنَا مُمَّرَةً مَعَها فَرْخَانِ، فأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءت الْحُمَّرةُ فَجَعلتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَال: "مَنْ فَجَع هَذِه بِولَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا" وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلِ قَدْ حرَّقْنَاهَا، فَقَال: "مَنْ حَرَّق هَذِه" قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: "إِنَّه لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلا ربُّ النَّارِ '' رواه أبوداودٍ بإسنادٍ صَحيحٍ. قوله: "قريَةُ نَمْلٍ" مَعْنَاه: مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار، يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدًا بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه، ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك، فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لها.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، رقم (٢٣٠٠).

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على بعث رجالاً في سرية وقال: "إذا وجدتم فلانًا وفلانًا" لرجلين سماهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد الصحابة ذلك امتثالاً لأمر النبي على فلما أرادوا الخروج، قال كنت قلت: كذا وكذا ولكن "لا يعذب بالنار إلا الله عزَّ وجلَّ فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فنسخ النبي على أمره الأول بأمره الثاني، فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل فإنه لا يحرق بالنار وإنها يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية.

وكذلك الحديث الذي رواه أبوداود أن النبي على مضى لحاجته فوجد الصحابة حُمّرة، - نوعًا من الطيور -، معها ولداها، فأخذوهما، فجعلت تعرش، يعني تحوم حولهم، كما هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم ويصيح لفقد أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة لأولادها، "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه"، وهذا من حكمة الله عزَّ وجلَّ، فأمر النبي عَلَيْ أن يطلق ولديها لها فأطلقوا ولديها.

ثم مر بقرية نمل قد أُحْرِقت فقال: "من أحرق هذا" قالوا: نحن يا رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل، وجحورها، فقال النبي على "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلك، وعلى هذا إذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنها تضع شيئًا من الوسائل التي تنفرها وتطردها بإذن الله ولا ترجع، وإذا لم يمكن اتقاء شر النمل إلا بمبيد يقتلها نهائيًّا، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاها، وإلا فإنَّ النمل مما نهى النبي على قتله، لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله، والله الموفق.

# ٢٨٤ - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنَ تَهُ ﴿ وَالبقرة: ٢٨٣].

الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: الله عَلَيْ قَالَ: الله عَلَيْ فَلْيَتْبَعْ "" مَطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتَّبِعَ أَحدُكُم على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ "" متفق عليه. معنى: "أُتَّبِع": أُحِيلَ.

# الشرح

ذكر المؤلف – رحمه الله تعالى – باب تحريم مطل الغني، يعني في الحق الذي يجب عليه لغيره، والمطل هو التأخير، وهو ظلم، فإن كان لك حق حالًا على إنسان وطلبته منه ولكنه صار يهاطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان، ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يهاطلونهم ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم، تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش، يبقي أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو أكثر والكفيل يهاطل به والعياذ بالله ويهده بأنه إن تكلم أعاده إلى بلاده، ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم، وأن الله أعلى منهم، وأنه ربها يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم فوقهم، وأن الله أعلى منهم، وأنه ربها يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، رقم (٢١٢٥).

سوء العذاب، نسأل الله العافية، لأن هؤلاء مساكين، وقد قال النبي على عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر" يعني عاهد بالله وغدر، والعياذ بالله "ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" فهؤلاء خصاء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدًا، ولا يزدادون إلا ظلمًا، والعياذ بالله، والظلم ظلمات يوم القيامة.

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ اللَّهَا ﴾ [النساء: ٥٨] . ومن الأمانات ثمن المبيع، إذا باع عليك إنسان شيئًا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها.

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" فجمع النبي على في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء، أما حسن القضاء فقال: "مطل الغني ظلم" وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وأن لا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم، وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدًا، بعد غد والدراهم جاهزة عنده، ولكن – والعياذ بالله – يلعب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، رقم (٢٠٧٥).

به الشيطان، وكأنه إذا بقيت عنده تزيد، أو كأنه يُنقص صاحب الحق منها، وعجبًا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدًا، الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام أو بعد عشر سنين، لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول عليه: "مَطْل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم، فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلبه، ولهذا إذا كان صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تُنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ عَامَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. فأوجب الله الانتظار إلى الميسرة، وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادر، هذا أيضًا حرام وعدوان، ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم، فإن الله أمر بالانتظار ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾. ولا يحل له أبدًا أن يتعرض له، وهو يدري أنه فقير.

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقك، يعني مثلاً زيد مطلوب بهائة ريال وهو يطلب عمروًا بهائة ريال فجاء الطالب إلى زيد، وقال: أعطني مائة ريال، فقال زيد: أنا أحيلك على عمرو في مائة ريال، فليس للطالب أن يقول

لا أقبل، لأن الرسول على قال: "من أُحيل على مليء فليتبع" إلا إذا كان المحول عليه فقيرًا أو مماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم، فإذا وُجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة، وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي عَلَيْ أمر أن يقبل الحوالة، قال: "فليتبع"، واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحوّل إذا حول على إنسان مليء.

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لا يلزمه أن يتحوّل، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر، وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحوّل إلا لمانع شرعي. والله الموفق.

7۸٥ – باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يُسلمها الى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئًا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه.

الله عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهِ قَالَ: عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ:

وفي رواية: "مَثَلُ الَّذِي يَرْجَعُ فِي صَدَقَتِه، كَمَثْلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فَى قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ "".

وفي رواية: "العَائِدُ فِي هِبَنَّهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنُه "".

١٦١٣ – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَه، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَه، وظنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم(٢٤٢٩)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، رقم(٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، رقم(٤٨ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم(٢٤٢٨)، ومسلم: كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، رقم(٣٠٥٠).

بُرخُصٍ، فَسَأَلْتُ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: لا تَشْتَرِهِ ولا تعُدْ في صَدَقتِكَ وَإِنْ أَعَطَكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العائِدَ فِي صَدَقَتِه، كَالْعَائِدِ في قَيْبُه الله متفقٌ عَليه. قوله: "مَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله معناه: تصدّقتُ به على بعض المجاهدين.

## الشرح

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيئًا مجانًا تبرعًا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، سواء كان قليلاً أم كثيرًا، لأن النبي على شبه العائد في هبته بالكلب، والكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح، شبه النبي على العائد في هبته بهذا تقبيحًا له وتنفيرًا منه، ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك، فلو وهبت لأخيك ساعة، أو قليًا، أو سيارة، أو بيتًا، فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبًا، وكذلك الابن لو وهب تكون كلبًا، وكذلك الابن لو وهب لأبيه شيئًا فإنه لا يرجع فيه، كرجل غني له أب فقير، فوهبه بيتًا، فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، لقول النبي على الا العكس، لو أن الرجل وهب ابنه شيئًا، فلا بأس أن يرجع فيه، لقول النبي على ولكه "لا يحلّ لرجل أن يعطي عطبة أو يهب فلا بأس أن يرجع فيه، إلا الوالد فيما يُعطي ولكه "" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولكه "" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب إذا حمل رجلاً على فرس فهوكالعمري والصدقة، رقم(٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، رقم(٣٠٧٢)، والترمذي: كتاب الولاء

مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره.

ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطي رجلاً فرسًا يقاتل عليه، فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرًا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي على فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم! لأنك أخرجته لله، ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه، ولهذا قال: "العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" فتركه عمر رضى الله عنه.

هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلاً. ولكنه لم يسلمها له، فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز للإنسان أن يتصف بخصال المنافقين. والله الموفق.

\* \* \*

والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، رقم(٢٠٥٨)، والنسائي: كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيها يعطي ولده، رقم(٣٦٣٠).

#### ٢٨٦ - باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوّالَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وقال تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهِمِ أَقُلُ إِصْلَاحٌ هَمْ خَيْرٌ وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَا خَوَانكُمْ أَوَاللّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

السَّبْعَ الموبِقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ السَّبْعَ الموبِقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الذَّحْفِ، وقَذْفُ المحْصَنَاتِ المؤمِنَاتِ الغَافِلات "" متفق عليه.

"الموبقات": المهلكات.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم.

اليتامى: هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وهؤلاء اليتامى، محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عزَّ وجلَّ، فكانوا محل الرفق والعناية،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ﴾، رقم (٢٥٦٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر، رقم (١٢٩).

ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة، ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلمًا، لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ للإنسان أَن يأكل أموال اليتامى ظلمًا وَقَلَ بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ أَمْوَال ٱلْيَتَامَى ظلمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]. ويوجد بعض الناس، والعياذ بالله، يموت أخوه ويكون له أولاد صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه، والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم فارًا، نسأل الله العافية.

وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِالّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥١]. يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منها فانظر أيها أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل، ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن، فإن أشكل عليك، هل فيه مصلحة لليتيم أم لا؟ فلا تتصرف، بل أمسك الدراهم، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. ولا يحل لك أن تقرضه، وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه أنت لنفسك، وبعض أولياء اليتامي – والعياذ بالله – يتجرءون، يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له، ومال اليتيم لا يستفيد، والله يقول: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. فإذا رأيت يستفيد، والله يقول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. فإذا رأيت

أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه، وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن أن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه، فهذا حرام عليك.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَسْغَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلِ إِصْلاَ ۖ هُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَٱللّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. وهذه الآية وردت جوابًا عن سؤال أورده الصحابة على الرسول ﷺ قالوا: يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى، والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل، إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا، وربها يفسد عليهم، ماذا نعمل ؟ فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِصْلاحٌ فَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ ﴾ نعمل العلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحدًا، وما دمتم تريدون الإصلاح فالله ﴿ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَا عَنتَكُمْ ﴾ وشق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين.

ثم ذكر المؤلف – رحمه الله – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله" وهذا أعظم الموبقات أن تشرك بالله عزَّ وجلَّ وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال صباك، أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، رقم(٢٤٨٧)، والنسائي: كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، رقم(٣٦٠٩).

والعياذ بالله! هذا أظلم الظلم، فأظلم الظلم، أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالله أنواع كثيرة منها:

أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق، وهذا موجود عند بعض الخدم، الأحرار وغير الأحرار، تجده يعظم رئيسه، أو ملكه، أو وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله، هذا شرك عظيم، ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه، أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل، حتى لو خرج وقتها لا يبالي، فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق.

ومن ذلك أيضًا المحبة، أن يجب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله، وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق، الذين فُتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان – نسأل الله العافية – تجد قلبه مملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُحُبّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

ومن ذلك، الرياء وهو أمر خفي، فإنه من الشرك بالله، يقوم الإنسان يصلي ويزيّن صلاته لأن فلانًا يراه، وينظر إليه، ويصوم ليقال إنه رجل عابد، ويتصدق ليقال إنه رجل كريم، وقد قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عَمِل عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وشركه""

ومن الشرك، وهو خفي أيضًا، أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٥٣٠٠).

عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنيا، ماذا كسب اليوم وماذا خسر ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور، ولا يبالي لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله، والدليل على هذا الشرك قول النبي "تعس عبد الدينار" هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لا، لكن الدينار قد ملك قلبه "تعس عبد الدينار، تعس عبد الديمة" يعني: الفرش، همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله.

"تعس إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط" إن أنعم الله عليه قال: هذا الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخط، والعياذ بالله ﴿ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ مَ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ وَالعياذ بالله ﴿ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ مَ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ وَالعياذ بالله ﴿ يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ مَ خَيْرٌ ٱللَّهُ نَيّا وَٱلْآخِرَة ﴾ [الحج: ١١]. يقول الرسول عَيَا الله الله وان لم يعط سخط"

"تعس" خسر، "وانتكس" انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره "وإذا شيك فلا انتقش" يعني: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم قال في مقابل هذا "طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغيرة قدماه".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٦٧٣).

الأول عبد خميصة وخميلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه، وأهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة". يعني أنه لا يبالي أية منزلة ينزلها، إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيها، هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة.

فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم، وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي، تنام عليها وتستيقظ عليها، فاعلم أن في قلبك شركًا لأن الرسول ﷺ قال: "تعس عبد الدينار" ويدل لهذا أنه يحرص على الحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام.

والذي يعبد الله حقًا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقًا، لأن الحرام فيه سخط الله، والحلال فيه رضا الله عزَّ وجلَّ، والإنسان الذي يعبد الله حقًّا يقول لا يمكن أن آخذ المال إلا بطريقة ولا أصرفه إلا بطريقة.

الثاني السحر: والسحر عبارة عن عقد ورقى، يعني قراءات مطلسمة في صور الشياطين وعفاريت الجن، ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف والصرف: يعني يصرفه عما يريد، والعطف: يعني يعطفه على ما لا يريد، كما قال الله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وهو من كبائر الذنوب، والساحر يجب أن يقتل حدًّا، سواء تاب أو لم يتب، وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله، ولهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة

بالسيف"" وفي رواية "ضربه بالسيف"" ثم إن السحر منه ما يكون كفرًا، وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ البقرة. ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ البقرة يَعْوَلُهُ اللّهَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ أَحْدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرْ ﴾ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرْ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقّى من الشياطين، لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركًا، وقد سحر النبي على عهودي خبيث، يقال له لبيد بن الأعصم، وضع له سحرًا في مشط ومشاطة وجفّ طلعة ذكر يعني النخلة الفحل (٣)، هذا الخبيث وضع السحر للرسول على مشط، وهو الذي يمشط به عادة، ومشاطة يعني: ما سقط من الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئر، لكن لم يؤثر على النبي على أمر يتعلق بالرسالة أبدًا، وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله، عتى أنزل الله عزّ وجلّ سورتي ﴿ قُل مَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]. و ﴿ قُل مَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]. و ﴿ قُل مَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]. و ﴿ قُل مَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، رقم (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) ذكرها المنذري في الكبائر (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الطب، باب السنحر، رقم (٥٧٦٣)، ومسلم كتاب السلام، باب السحر، رقم (٢١٨٩).

فرقاه بهما جبريل، فشفي بإذن الله، ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله، وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة، بل قال الله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ [المائدة: ٨٦]. فبدأ باليهود قبل المشركين، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، ولهذا سحروا النبي ﷺ ولكن الله، ولله الحمد، أبطل سحرهم.

فصار السحر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية.

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما أشبه ذلك.

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته، وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأَرْضِ اللائدة: ٣٣].

والثالثة: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن، هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها.

أما المسلم فظاهر.

وأما الذمي. فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غير هم، يدفع الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه، ونحترمه وإن كان على غير الإسلام.

وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كها جرى بين النبي ﷺ وبين قريش في صلح الحديبية، فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله، وهو نفس معصومة.

وأما المستأمن: فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان، نعطيه أمانًا إما لكونه تاجرًا يجلب تجارته ويشتري، أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام، ويعرف الإسلام، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَهُ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ أَذْ لِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦].

أما الحربي: الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله، لأنه ليس بيننا وبينه عهد، بل هو محارب لنا، لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ذمة.

قوله ﷺ: "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة، قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة، مثل قول الرسول ﷺ: "الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجهاعة """.

أولاً: الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب، قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته، ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه، ثم يرجمونه، ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر، على البطن، على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس، رقم(١٣٧٠)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح من دم المسلم، رقم(٣١٧٥).

الكتف، على الفخذ حتى يموت، كما فعل النبي ﷺ بالغامدية وماعز بن مالك وغيرهما.

ثانيًا: النفس بالنفس: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلمًا النفس بالنفس.

ثالثًا: التارك لدينه المفارق للجماعة: قيل إن هذا هو المرتد، يعني بعد أن كان مسلمًا ترك الدين، والعياذ بالله، فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل.

والرابعة: "وأكل الربا" يعني أنه من الموبقات السبع، والربا سيأتي الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه، وعلى الأشياء التي يجري فيه الربا، وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك.

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله، ينفقه على أهله أو يتّجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك، هذا أيضًا من السبع الموبقات، نسأل الله العافية، ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى.

والسادسة: "والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم الزحف. يعني: يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى، فإن هذا من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات، لأنه يتضمن مفسدتين:

المفسدة الأولى: كسر قلوب المسلمين.

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين.

فإذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين، ويكون لهم بسبب ذلك نشاط، لكن الله عزَّ وجلَّ استثنى في القرآن فقال

تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٦]. فمن تولى لهذين الأمرين، متحيزًا إلى فئة، يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو، وخطر أن يكتسحها، فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به، لأنه انتقل إلى ما هو أنفع.

والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً في الآية ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ﴾. يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال، فهذا لا بأس به.

والسابعة: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة، فهذا من كبائر الذنوب، بأن يقول لامرأة إنها زانية وما أشبه ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، والقائل يجلد ثهانين جلدة، ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل، كها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَا جَلِدُوهُمْ ثَهَنِينَ جَلْدَةً ﴾ وَاللّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَا جَلِدُوهُمْ ثَهَنِينَ جَلْدَةً ﴾ هذه أول عقوبة ﴿ وَلاَ تَقْبَلُواْ هَمُ شَهَدَةً أَبداً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ ، هذه العقوبة الثانية ﴿ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ إلاّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ العقوبة الثانية ﴿ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤ - ٥]. فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة، وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات المؤمنات الغافلات" مثلها أيضًا قذف المعافل المحصن المؤمن، يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد القاذف ثهانين جلدة، كالذي يقذف المرأة.

مذه هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من الفتن إنه على كل شيء قدير.

## ٢٨٧ - باب تغليظ تحريم الربا

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ وَاللَّهُ مَا وَأَعَرُهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَرْ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ فِي إِنَّ اللّهُ مَن يَمْحَقُ ٱللّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ فِي إِنَّ اللّهُ مَن الرّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّلُومَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمٍ فِي إِنَّ اللّهُ مَا يَعْمَ مِنَ ٱلرّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥ –٢٧٨].

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، ومنها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا.

الربا هو: الزيادة أو التأخير، لأنه إما زيادة في شيء على شيء وإما تأخير قبض، وقد بيّن الله عزَّ وجلَّ في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد، وكذلك النبي عَلَيْ ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد، وبين النبي عَلَيْ أين يكون الربا وكيف يكون، فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا.

فإذا بعتَ شيئًا بجنسه فلابد من أمرين:

الأول: التساوي.

الثاني: التقابض قبل التفرق.

فإذا بِعتَ ذهبًا بذهب، فلابد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون سواء القبض من الجانبين قبل التفرق، وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت برًّا ببر فلابد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءً بالمكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت عرًا بتمر فلابد أن يكون سواءً في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت عرًا بتمر فلابد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين، وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون القبض قبل التفرق.

هذا إذا بعت الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة، وإن بعته بغير جنسه فلابد من التقابض قبل التفرق من الجانبين، ولا يُشترط التساوي، فإذا بعت صاعًا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس، ولكن لابد من القبض قبل التفرق، وإذا بعت صاعًا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص، لكن لابد من القبض قبل التفرق.

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول على على جريان الربا فيها، وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمها، لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين مفترقين.

أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات، ومن كبائر الذنوب، والعياذ بالله، ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود، أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأكلون السحت ويأكلون الربا، فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبهًا من اليهود، نسأل الله العافية.

أما الوعيد عليه فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾، والشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمنَّ الله عليه بالأذكار الشرعية التي تقيه من الشياطين، مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة، وغيرها مما هو معروف، فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويتحرك بيديه ورجليه ويتخبط، هؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بالجنون.

واختلف العلماء – رحمهم الله –: هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين، كأنهم يضربهم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين، من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم، لا يبالون، فيكون هذا وصفًا لهم في الدنيا؟

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعًا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية.

ثم قال عزَّ وجلَّ مبينًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ﴾ أي لا فرق، كما أنك تبيع للرجل مثلاً شاة بمائة ريال تبيع عليه درهمًا بدرهمين، فيقولون: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ﴾؛ وقياسهم هذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم، فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢]. فقابل النص بالقياس الفاسد.

هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًا، فبين الله عزَّ وجلَّ أنه لا قياس مع الحكم الشرعي، قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا ﴾، ولم يحل الله البيع ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينها وأنها ليسا سواءً، لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقًّا والحق باطلاً والعياذ بالله، كما قال عزَّ وجلَّ فيمن طمس الله على قلبه ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المطففين: ١٣]. القرآن الكريم هو أعظم كلام، وأبين كلام، وأفصح كلام، وأنفع كلام، يقولون عنه أساطير الأولين! لماذا؟ ﴿ بَلَ "رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، أنا انظمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقًا والحق باطلاً، هؤلاء يقولون في إنّما البَيْعُ مِثْلُ الرّبَوْا ﴾. فقال الله: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبَوْا ﴾.

ثم إنَّ عرض الله عزَّ وجلَّ بمنه وكرمه يعرض التوبة على هؤلاء الأكالين للربا المذنبين لعلهم يتوبون إليه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال الرسول ﷺ: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم بضالته إذا وجدها"" كان رجل في البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٤٩٢٨).

فضاعت منه، وهو في فلاة من الأرض، ليس عنده أحد، فطلبها ولم يجدها، فاضطجع تحت شجرة، ينتظر أن يقبض الله روحه، فبينها هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة، وهو بين الحياة والموت، فأخذ بخطامها وقال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" يريد أن يقول: "أنت ربي وأنا عبدك" لكنه أخطأ من شدة الفرح، قال النبي عليه أشد فرحًا بتوبة الإنسان من هذا الرجل براحلته فقامل هذا الفرح العظيم، رجل مقبل على الموت، فقد ماله وطعامه وشرابه وناقته، فإذا بها عنده، تصور شدة هذا الفرح، فالله عزَّ وجلَّ أشد فرحًا بتوبة العبد من هذا بناقته.

ويقول جل وعلا: ﴿ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَالَتَهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ ﴾. الحمد لله، يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف: يغفر له كل ما سلف، ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله، ولكن إذا جاءت الموعظة وله رباً في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه، لأن الله قال: ﴿ فَلَهُ، مَا سَلَفَ ﴾، أما ما بقي فليس له، ولهذا أعلن الرسول عليه والسلام: "ربا الجاهلية أعلن إعلانًا إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: "ربا الجاهلية موضوع مهدر، حتى موضوع " يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر، حتى أقارب الرسول عليه إلى إلى إلى العباس عمه، "أول ولهذا قال: "أول ربًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه، "أول

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٤٩٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبوداود: كتاب البيوع، باب في وضع الربا، رقم(٢٨٩٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك،باب الخطبة يوم النحر، رقم(٣٠٤٦).

ربا أضع، ربا العباس"، هكذا الحكم، وهكذا السلطان أول ما يبدأ بأقاربه، خلاف عادة الناس اليوم، فأقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون ما يشاءون، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:

"أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وجملة "فإنه موضوع كله" تأكيدية.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء، جمع أهله وأقاربه وقال: "نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه العقوبة". يعاقبه مرتين، لأن هؤلاء الأقارب قد يخالفون؛ متسترين أو لائذين بقربهم من الحاكم، كما يحصل في الأمم الأخرى، أما في الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية فإن أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام هم أقارب الحاكم، وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم.

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَى الله أَن يتوب علينا وعليكم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [البروج: ١٠]. والقصة هذه في أصحاب الأخدود، الذين حفروا حفرًا في الأرض وأضرموا فيها النيران ومن كان مؤمنًا ألقوه في النار ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٧-٨].

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ ﴾ [البروج: ١٠]، يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءه، لكنه عزَّ وجلَّ يجب التوابين ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلحَرِيقِ ﴾ [البروج: ١٠]؛ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.

يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمَرُهُ وَإِلَى آللَهِ وَمَن عَاد ﴾ [البقرة: ٢٧٥] بعد أن تبين له الحكم ﴿ فَأُولَتِهِكَ وَأَمَرُهُ وَإِلَى آللَهِ وَمَن عَاد ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، هذه عقوبتهم في الآخرة، أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، هذه عقوبتهم في الآخرة، أما العقوبة في الدنيا ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٦] أي يتلفه، والتلف نوعان:

تلف حسي: كأن يسلط على ماله آفة أو جائحة تفنيه، وإما أن يمرض ويحتاج إلى دواء ومعالجات، أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عنوة أو يحترق، أو غير ذلك من عقوبات الدنيا ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُوا ﴾.

أو تلف معنوي: فالمال عنده كثير جدًّا لكنه كالفقير لا ينتفع به، فهل يقال إن هذا عنده مال؟ أبدًا، بل هذا أسوأ حالاً من الفقير، لأن ماله عنده مكنوز يدخره لورثته، أما هو فلا ينتفع به، ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيى قلوبنا وتصلح أحوالنا.

قال تعالى: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]. يُربيها: أي ينميها ويزيدها، فإنه قد ثبت عن النبي عَلَيْ أنه قال: "من تصدّق بعدل تمرة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كما يربي

أحدكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل" وقال تعالى: 
﴿ مَّ تَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَتَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. فالصدقات إحسان وعبادة لله، إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيها بقي من ماله كها صح عن النبي والصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيها بقي من ماله كها صح عن النبي وألى الربا ظلم، وأكل للهال بالباطل، والصدقات إحسان وخير، فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، حثًا على الإيهان والعمل الصالح، وقال عزَّ وجل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾، اتقوا الله، الله بتقوى الله ثم قال: ﴿ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾، اتقوا الله، فأمر بتقوى الله ثم قال: ﴿ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا ﴾. يعني اتركوه لا تأخذوه، فخصّ بعد أن عمّ، لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم، وفعل كل واجب، فلما قال: ﴿ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا ﴾، صار تخصيصًا بعد تعميم ﴿ فَإِن لَمْ قَلْمَا لَللهُ وَرَسُولِهِ ﴾ في قاد: ﴿ وَذَرُواْ مَا بقي من الربا ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بنق قراءة ﴿ فَآذَنُوا ﴾ بالمدّ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله وفي قراءة ﴿ فَآذَنُوا ﴾ بالمدّ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله الله قراءة ﴿ فَآذَنُوا ﴾ بالمدّ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله الله قراءة ﴿ فَآذَنُوا ﴾ بالمدّ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله الله عراءة ﴿ فَآذَنُوا ﴾ بالمدّ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله الله قراءة والمناه الله الله الله قراءة والمنواء في قراءة والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والمؤرِية والله والمؤرِية والمؤرْوة والمؤرَّوة والمؤرْوة وا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، رقم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٨٩).

ورسوله، نسأل الله العافية.

﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُو لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ . إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم، إن أعطيت مائة بهائة وعشرين، فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقط، لأن الله يقول: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُو لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ، وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية، في أمريكا، أو في إنجلترا، أو في فرنسا، أو في أي بلد، فإنك تأخذ الربا وتتصدق به. سبحان الله! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلها، لماذا لا يتجنب النجاسة من البداية؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص، وفاسد في الاعتبار أيضًا، إذا أعطوك فلا تقبل وقل لهم: شرعنا يحرم علينا الربا.

يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين.

نقول: من قال هذا؟ من المكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه، أو لقرابته، أو يأخذ لمصالحه، ومن يقول إنها تصرف في الكنائس، ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس، هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم تدخل في ملكك أصلاً، وإنها يعطونك ربًا واضحًا محددًا من الأصل، فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا من مالي ليستعينوا به على الحرام، أبدًا، ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين، هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدًا،

فاتق الله تعالى، ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم.

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان ستتصدق بها فلربها يغلبك الشح، وتردد وتنتظر ثم تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك، ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي أودع ماله في البنك وأخذ الربا، ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكًا إسلاميًا، لأن إنشاء البنك الإسلامي ليس سهلاً، ولكنه صعب وفيه موانع، وهناك أناس يحولون بين المسلمين وبينه، فإذا استمرأ الناس هذا، سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الرباحتي يتواجد بنك إسلامي، أما لو قلنا هذا حرام، حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوكًا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية.

والحاصل: أن من قال خذ الربا وتصدّق به، فقد قابل النص بالقياس والله عزَّ وجلَّ وضح ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا عَلَمُ مُؤلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول على أنه على أنه على أنه مباح، ومع ذلك وضعه النبي على وقال: "ربا الجاهلية موضوع" فكيف بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟

فالحاصل من هذا مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار اليهم، وظنوا أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به، ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون، وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى:

﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُو ٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، ولم يقل إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الربا، فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد البعض يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ.

نحن معنا قول ربنا تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمْوَ لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ونقول: سمعًا وطاعة لله رب العالمين نأخذ رأس المال والباقي لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك وبغيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول كالذين قالوا: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا ﴾ ، أو كالشيطان الذي قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]. فهذا خطأ عظيم فالمهم أن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمُو لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُ مُونَا فِي الْعَلَامُونَ وَلَا تُظلِمُونَ وَلَا تُظلِمُونَ وَلَا تُظلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُ وَالْعَالَامِ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عُلَامًا وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلَمُهُمْ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عُلَالِوا وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَالَامِ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عُلَيْ وَلَا عَلَامِ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَامِ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عُلَامًا وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عُلَامًا وَلَامُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَامِ وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عُلَامًا وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَامِ اللّهُ وَلَا عُلَامًا وَلَا عَلَمُ الْعَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامًا وَلَا عَلَا عَلَامًا وَلَا عُلَامًا وَلَا عَلَا

وإذا كان معسرًا وحلَّ وقت الدَّيْن وليس عنده شيء فلا يضاف عليه شيء بدل إنظاره ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ ، إذا حلَّ الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي به يجب إنظاره ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ ومن الذي قال: ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾؟ إنه الله عزَّ وجلَّ، وهو الذي أعطاك المال ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطالب فقيرًا فعليك أن تُنظره، أين الإيهان؟ أين العبادة؟

عبد الله حقًّا هو الذي يقول لأمر الله سمعًا وطاعة ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١]، أما الذي يعبد الدرهم والدينار وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار، ولا يُبالي من أي مصدر فهذا عبد الدرهم والدينار، وقد دعا عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول والملاك والانتكاس ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾.

ثم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار، وهي ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾، إن كان معسر الصدقت عليه وقلت: يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من دينك، فهذا خير لك، فقد خرجت من بطن أمك ليس معك شيء، فمن الذي أعدّك وأمدّك وأعطاك المال؟ هو الله عزَّ وجلَّ، وقد قال: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ أَنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فقلت: سمعًا وطاعة لله رب العالمين.

ثم ختم الآيات بقوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى لَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ، اتقوا هذا اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله عزَّ وجلَّ ، حفاة عراة غرلاً ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمِرْءُ مِنَ أَخِيهِ ﴿ وَأَمِيهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ لَكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِنِ شَأَنٌ يُغْنِيهِ ﴾ وأميه وأبيه وصحبته وبنيه في الكُلِّ آمري مِنْهُمْ يَوْمَبِنِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧]. وإنها تكون تقوى هذا اليوم بطاعة الله عزَّ وجلَّ. نسأل الله أن يمنَ علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

١٦١٤ – عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا

لسبع المؤبقات قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسِّحْرُ وقَتْلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّولِيِّ يوم الزحف، وقدفُ المحصنات المؤمنات الغافلات (١) متفق عليه.

"الموبقات" المُهلكات.

١٦١٥ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا ومُوكَلَه (٢٠٠ رواهُ مُسْلِم.

زَادَ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَغيرُهُ: "وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ".

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب التغليظ في تحريم الربا، فيها نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي علي لعن آكِل الربا وموكله.

"آكل الربا" يعني: الذي يأخذه، سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو فِرَاش أو مَسْكَن أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا، كما قال تعالى عن اليهود: ﴿ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا وَقَدۡ يُهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول ﷺ.

والثاني: "موكله" يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم، لأن آخذ الربا ظالم، ومع ذلك كان معلونًا على لسان النبي ﷺ لأنه أعانه على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، رقم (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في آكل الربا، رقم (١١٢٧).

الإثم والعدوان، وقد قال النبي على: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه". فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة آلاف بأحد عشر ألفًا صار صاحب البنك معلونًا والآخذ ملعونًا على لسان أشرف الخلق محمد على وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول على واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون هذا الملعون مشاركًا لإبليس في العقوبة لأن الله قال لإبليس فوإنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَة ﴾ [الحجر: ٣٥]. كذلك آكل الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة، أي مطرود مبعد عن رحمة الله، ثم هذا الذي يأكله سحتًا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليه، ينزع الله به البركة من ماله، وربها يوالي عليه النكبات حتى يتلف. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رَبًا لِيَرْبُوا فِيَ أُمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ ٱللهِ ﴾ [الروم: ٣٩]. وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك.

قإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم منَّ الله عليه واهتدى؟

نقول: نعم له توبة، ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله، ولكن لابد من صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود، ثم يخرج

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه، رقم(٦٤٣٨).

الربا تخلَّصًا منه لا تقربًا إلى الله به؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وذلك بإنفاقه في أي سبيل من سُبُل الخير، ومنها: الصدقات، أو يجعل في بيت المال.

وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي على لعن شاهدي الربا وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا على تثبيت الربا، الشاهدان والكاتب يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه، ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان، فنالهم من ذلك نصيب، فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد على: "آكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب" وفي هذا الحديث دليلٌ أن المعين على الإثم مشارك للفاعل، وهو كذلك، وقد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ مَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى مَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٢٦]. ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَنُ ﴾، وجلست ناسيًا ﴿ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾، يعني بعد أن تفطن ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّهِينَ ﴾.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنْ ِأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَا اللَّهِ يُكُونُ مِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠]. فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَمُّ عَلَى صاحب الإثم ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَمُّ عَلَى صاحب الإثم ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى عَلَى التحذير من الربا ووجوب البعد حَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]. وفي هذا دليلٌ على التحذير من الربا ووجوب البعد

عنه، وقد ضَرَّ المسلمين اليوم استمعال الربا، تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته، قد يكون ليس بنيته أن يوفي عند حلول الأجل، لكن يستسهل هذا ويستدين، فتتراكم عليه الديون بدون ضرورة، حتى إن بعض المساكين السفهاء يستدين من أجل شراء أشياء كمالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة، لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحمه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو بالحبس أو بمضاعفة الرباعليه، كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، وغفل هذا المسكين عن كون النبي عليه إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات يصلي عليها، فسأل "هل عليه دين؟" قالوا: نعم، قال: "عليه وفاء" قالوا: لا. قال: "صلُّوا على صاحبكم" وترك الصلاة عليه، مما يدل على عظم الدَّين، وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله، فالشهادة تكفر كل شيء، إلا الدَّين، ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهائنا، يستهين بالدَّين، يكون عنده \_ مثلاً \_ سيارة تكفيه تساوي عشرين ألفًا، فيقول: لا تكفى، أنا أشتري بثمانين ألف، بالتقسيط أو أتحيل على الرباكما يفعل بعض الناس، يأتي إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرها، ثم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم(٢١٢٧)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم(٤٠٠).

يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها على، - أعوذ بالله - كلها حِيلٌ على ربِّ العالمين، مكر وخداع ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢].

يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري المستدين، بل قصد الزيادة، ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة، ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمُه في القائمة السوداء حتى لا يعامل مرة أخرى، وهذا كالإجبار، فكيف نتحايل على رب العالمين!

لو جاء هذا الرجل إلى البنك، وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً بزيادة فهذا أهون من ذلك الدّين، لأن الخداع أشد من الصريح، فالمخادع ارتكب الإثم مع زيادة الخداع. والصريح ارتكب الإثم معترفًا بذلك، ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء، لكن المشكلة في المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل، وقد قال الرسول المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدًا، استفت قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله رب العالمين، وهو الذي يعلم ما في قلبك، وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان، وأنت لا تجد دراهم وذهبت

إلى الذي عنده السلعة تشتريها منه، وهي تساوي الآن "نقدًا" خمسين وقلت له: بعها بستين إلى سنة، ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام: هذا حرام، وحيلة، وهي من العينة التي حذّر منها الرسول عليه وقال: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ""؟ وهذه الحيلة فيها واضحة.

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتري بنقد باعها بخمسين، وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين فهذا لا بأس به.

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا والابتعاد عنها ولو لم يجد الناس مَنْ يسهِّل الأمر عليهم لامتنعوا بعض الشيء وسلمت ذممهم واستراحوا.

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، رقم (٣٠٠٣).

### ۲۸۸ - باب تحریم الریاء

قال الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]. قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وقال تعالى: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

## الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله - "باب تحريم الرياء".

الرياء: مصدر راء يقال راءى يرائي رياءً ومراآة، كجاهد يجاهد، جهادًا، ومجاهدة، والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عزَّ وجلَّ لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده، ما أحسن عبادته، وما أشبه ذلك، فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لله ولا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة، لأنه لو فعل هذا لكان شركًا أكبر، لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله، فيقولون: فلان عابد، فلان كثير الصوم، فلان كثير الصدقة، وما أشبه ذلك، فهو لا يخلص لله في عمله، لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. فهو يرائي الناس، والرياء يسيره من الشرك الأصغر، وكثيره من الشرك الأكبر.

ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾، يعني ما أمر الناس إلا

بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يصلُّون إخلاصًا لله، ويتصدقون إخلاصًا لله، ويصومون إخلاصًا لله، ويحجون إخلاصًا لله، ويساعدون الناس إخلاصًا لله، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، نكون مخلصين لله في ذلك.

﴿ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البينة: ٥]. يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل، ﴿ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾، يعطونها مستحقيها ﴿ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾، أي دين الملة القيمة. والمخلص لله عزَّ وجلَّ لا يكون في قلبه رياء، لأنه إنها يريد بعبادته وجه الله وثواب الدار الآخرة.

الآية الثانية: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾، يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمنَّ عليه بالقول: أنا أعطيتك أنا فعلت، لأن هذا يبطل الأجر ﴿ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ أي تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه، وما أشبه ذلك، هذا أيضًا يبطل الأجر ﴿ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ﴾. الشاهد من الآية هذه الجملة ﴿ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ ليمدحوه ويقولوا ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك ﴿ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ﴾.

الآية الثالثة: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ الْآلِيةِ الثَّالثة: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ الْحَلَاةِ قاموا كسالى لا إلَّا قَلِيلًا ﴾، وهذا من أوصاف المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاة للناس، والعياذ بالله، ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه

في ذلك الزمن الأول لا يوجد نور ولا يُعرف الحاضر من غير الحاضر، فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهؤلاء المنافقون يراءون الناس، يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء، ولا ينفقون إلا رياء، ولا يخرجون في الجهاد إلا رياء، وعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ ۚ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ الناس فيمدحوهم على عبادتهم، فالرياء من الشرك، وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق، والله الموفق.

#### \* \* \*

الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله تعالى: "أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وشِرْ كَهُ (١٠ رواه مسلم.

## الشرح

لما ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء، ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْة يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٥٣٠٠).

أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديثًا قدسيًّا، وهو الذي يرويه النبي على عن ربه فيقول: قال الله تعالى كذا، لأن الأحاديث التي تُروى عن الرسول على إما أن ينسبها الرسول على إلى الله، فتسمى أحاديث قدسية، وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك".

الشركاء: كل واحد محتاج إلى الآخر، وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه، فمثلاً (منزل مملوك) بين اثنين كل منهما محتاج للآخر، لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني، حتى نعمر البيت، وصار كل إنسان متمسكًا بنصيبه من هذا البيت.

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء، غني عن العالمين، إذا عمل الإنسان عملاً لله ولغير الله تركه الله، لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته، لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفها، لا يقبلها أبدًا، لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فإذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه.

وفي هذا دليلٌ على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل، فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى ومن حين ما صلى وهو يرائي الناس لأجل أن يقولوا: فلان ما شاء الله يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا حظَّ له في صلاته ولا يقبلها الله عزَّ وجلَّ، حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها

وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة، لأنه أشرك مع الله غيره، فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل.

كذلك رجل يُراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدق، فهذا أيضًا لا يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه"، وعلى هذا فقس، لكن إن طرأ الرياء على الإنسان، يعني لو أنه رجلاً مخلصًا شرع في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء، فهذا إن دافعه فلا يضره، لأن الشيطان يأتي للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء، ولا ينبغي أن يكون ذليلاً أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء، بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته، ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاتي، لا بل يستمر، والشيطان إذا دحرته اندحر ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾ [الناس: ٤]. الذي يخس ويولي مدبرًا إذا رأى العزيمة، فيجب عليك أن تستمر ولا يضرك.

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء استمر على الرياء، والعياذ بالله، فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، لأنها أي الصلاة، إذا بطل آخرها بطل أولها.

فالحذر الحذر من الرياء، والحذر الحذر من ترك العبادة خوفًا من الرياء، لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصلي، لا تقرأ هذا رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء، من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح، فعلينا ألا ندع للشيطان مجالاً، بل يفعل الإنسان ويُقدِم

ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذا، وهو إذا كافح الشيطان ولم يبال به، ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر، فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين:

الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل هذا لأن الناس يمدحونك.

الثاني: بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضى في سبيله وألا يفتر.

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا، هل يضره؟

فالجواب لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس، لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نهائيًّا، وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سُرّ بها، فلا نقول: هذا السرور إعجاب يبطل العمل، لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدلى على الله بها ومنَّ على الله بها، هذا هو الذي يُبطل عمله والعياذ بالله، لكن هذا الإنسان لم يخطر على باله هذا، ولكن حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخير، فهذا لا يضره، ولهذا جاء في الحديث: "من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن "". جعلنا الله وإياكم منهم.

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢٠٩١).

"إِنَّ أُوَّل الناس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامة عليه رجُلِّ استُشْهِد، فأَيَ به، فَعَرَّفه نِعْمَته، الْإِنَّ أُوَّل الناس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامة عليه رجُلِّ استُشْهِد، فأَيَ به، فَعَرَّفه نِعْمَته، فَعَرَفها، قال: فَها عَمِلْتَ فِيها؟ قال: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى استُشْهِدْتُ، قال: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَن يُقالَ: جريءٌ، فَقَدْ قِيل، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ عَلى وَجُهه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار. ورجلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأ القُرآن، فَأْتِيَ بهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمهُ فَعَرفَها. قال: فَها عَمِلْتَ فِيها؟ وعَلَّمْتُه قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُه وَقَرأ القُرآن، فأَيْ يَعِمهُ وَعَلَمْتُهُ وَقَرأ القُرآن، فأَيْ يَعِمهُ وَعَلَمْتُهُ وَقَرأتُ القُرآن لِيقالَ: هو قارئ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وجْهِه حَتَّى وقَرَأتَ القُرآن لِيقالَ: هو قارئ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وجْهِه حَتَّى وقَرَأتَ القُرآن لِيقالَ: هو قارئ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وجْهِه حَتَّى وقَرَأتَ القُرآن لِيقالَ: هو قارئ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به، فَسُحِبَ على وجْهِه حَتَّى نِعْمَهُ، فَعَرَفُهُ النَّارِ ورَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ، وأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأُتِيَ به فَعَرَفُهُ فَعَمَهُ، فَعَرَفُهُا. قَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: مَا تركْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيها إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولكنَّكَ فعلْتَ لِيُقالَ: هو جَوادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ على وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ"! . رواه مسلم.
"جَرِيءٌ" بفتح الجيم وكسر الراء وبالمَد، أي: شجاعُ حاذقٌ.

# الشرح

سبق لنا الكلام فيها يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملاً من المرائي وأنه يحبط عمله، وهنا نتكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول ما يقضى عليه يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف: متعلم، ومقاتل، ومتصدق، فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم(٣٥٢٧).

أتى به إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها وأقر واعترف، فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة، فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فقال الله له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: قارئ، فليس لله، بل لأجل الرياء، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار.

وهذا دليلٌ على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته لله عزَّ وجِلَّ وألا يبالي أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك. لا يهمه هذا الأمر، بل لا يهمه إلا رضا الله عزَّ وجلَّ وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من الذين أنعم الله عليهم. ﴿ وَمَن يُطِع آللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتَبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٩]. وأما من علم لغير ذلك، ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علَّامة وما أشبه ذلك من الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله، وهو أول من يقضى عليه ويسحب على وجهه في النار ويُكذّب يوم القيامة ويُوبّخ.

أما الثاني: فهو رجل مقاتل، قاتل في سبيل الله وقتل، فلما كان يوم القيامة أي به إلى الرب عزَّ وجلَّ فعرفه نعمه فعرفها يعني النعم أنه سبحانه وتعالى مده وأعده ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل، ثم سئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا ربِّ قاتلتُ فيك، فيُقال: كذبتَ، بل قاتلتَ من أجل أن يُقال فلان شجاع جريء، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله، وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل الله، فالمقاتلون في سبيل الله، كا هم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كا

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية، لا من أجل القومية ولا الوطنية، ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في سبيل الله، لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا، وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا.

ولو أن الإنسان قاتل ليُقتل فقط في هذا القتال، فهل يكون في سبيل الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يُقتلوا ويقولون نحن نُقتل شهداء، فيقال: لا، بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ولو بقيتم، لا تذهبوا لأجل أن تُقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وحينئذ إن قُتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله.

أما الثالث: فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدّق ويعطي وينفق فإذا كان يوم القيامة أُتي به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت فيها؟ فيقول: تصدّقتُ وفعلتُ وفعلتُ، فيقال: كذبتَ ولكنك فعلت ليقال فلان جواد يعني كريمًا، وقد قيل، ثم أُمِر به فسحب على وجهه في النار.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، رقم (١٢٠).

هذا أيضًا من الثلاثة الذين تُسعّر بهم الناريوم القيامة. وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله وحده لا شريك له في جميع ما يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره، وأنه لو فعل شيئًا مما يُبتغى به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك، فإنه آثم به. والله الموفق.

#### \* \* \*

١٦١٨ - وَعَنِ ابْن عُمَرَ رَضِي الله عنها أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ على سلاطينِنَا فنقولُ لهُمْ بخلافِ ما نتكلَّمُ إذا خرجْنَا من عندهم؟ قال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنها: كُنَّا نَعُدُّ هذا نِفَاقًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ ". رواه البخاري.

## الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. أن أناسًا جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم قولاً ولكن إذا خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله وذلك لأنهم حدّثوا فكذبوا وخانوا وما نصحوا، فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك، أن يتكلم بالأمر على حقيقته، ويُبينَ لهم الواقع سواء كان الناسُ على استقامة أو على اعوجاج، أو على حق أو على باطل، ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن اعوجاج، أو على حق أو على باطل، ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير...، رقم(٦٦٤٢).

يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير، والناس أحوالهم مستقيمة، والناس ملأوا المساجد، والناس عبدوا الله، والناس اقتصادياتهم جيدة، والناس أمنهم جيد، وما أشبه ذلك، وهو كاذب، فهذا حرام، خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء، لأن ولي الأمر ليس شمسًا تدخل في كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان، والحجر المغلقة لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود، وسمعهم محدود، وبصرهم محدود، وإدراكهم محدود، وعقولهم محدودة، كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها، فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن، وقال لهم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة، وما أشبه ذلك، غرَّهم فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد، لأنهم يُقال لهم، إن كل شيء على ما يرام، والواجبُ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملاً، أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز، لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من النفاق، وصدق رضى الله عنها.

فالواجب البيان، أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز، لذلك كان الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلاب، دعنا من المسؤولين عن أمة كاملة، الواجب أن يخبره بالواقع، لا يقول: والله، الطلاب كلهم بخير، وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة، وكلهم على أدب طيب، بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا أقتضى الحال هذا، وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح، وليس من الغيبة في شيء.

فهذا رسول الله على جاءته فاطمة بنت قيس، فقالت: يا رسول الله خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد، ومعاوية بن سفيان، وأبو جهم، فقال لها النبي خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد، ومعاوية بن سفيان، وأبو جهم، فقال لها النبي عنده عاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أبن ينفق عليك، ليس عنده مال، "وأما أبو جهم فضراب للنساء" و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح وإرشاد. ثم قال لها: "انكحى أسامة بن زيد"".

فإذا جئت مثلاً إلى إنسان مسؤول عن أناس وهو ولي عليهم تقول هذا فلان فيه كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت على خير ومأجور وناصح، ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى الإنسان عنها صورة واضحة، أما الكتمان فهذا لا يجوز، وكذلك أيضًا في المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرفًا في أخلاقه أو سلوكه أو يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر عليه منهم، ولا تقره وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد دينًا أو سلوكًا ومنهجًا، لأن هذا هو النصح.

كذلك أيضًا عندما نأي أمير بلدة، نرى في البلدة منكرات، نرى فيها غشًّا، نرى فيها تقصيرًا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير صورة على أن كل شيء تام، بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن أن تصلح الأمور قبل أن تُرفع إلى الأمير فهذا حسن وطيب، ولكن إذا علمنا أننا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمير من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم (٢٧٠٩).

كل شيء يتيسر ولكنه يهاطل فلابد من إبلاغ مَنْ فوقه حتى يقوم باللازم.

فالحاصل \_ بارك الله فيكم \_ أنه لابد من النصح، وبيان الأمور على ما هي عليه، وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت، فهذا حرام ومن النفاق.

ومن ذلك أيضًا مسألة أخص من هذا، قد يخاطب إنسان شخصًا فيقول: ما شاء الله عليك، أنت رجل طيب حبيب وكريم، يثني عليه كثيرًا وقلبه حاقد، لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن يصغي إلى هذا الشيء إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذا، فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون صريحًا حتى يصلح الله على يديه، والله الموفق.

#### \* \* \*

النَّبِيُّ ﷺ: 'امَنْ سَمَّعَ سَمَّع اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرائي يُرائي اللهُ به (۱۲۱۰ متفق عليه.

ورواه مسلم أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، رقم(۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم(۵۳۰۱).

العملَ الصَّالِحَ ليعظم عندهم "رَاءَى اللهُ بِه" أي: أظهر سريرته على رؤوس الخلائق.

## الشرح

نقل المؤلف - رحمه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به".

قوله: "من سمع" يعني من قال قولاً يتعبد به لله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر، كثير القراءة وما أشبه ذلك، فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية.

"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه مرائي، والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة، فيمكن أن يسمع الله به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس، ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخزى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْاَحِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦].

قوله: "من راءى راءى الله به" يعني من عمل عملاً ليراه الناس ويمدحوه عليه، فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ بالله حتى يتبين أنه مرائي.

وفي هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المرائي مهم كان ومهم اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله، لأن الله تعالى تكفل بهذا، "من سَمّع سمع

الله به ومن راءي راءي الله به".

#### \* \* \*

۱٦٢٠ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من تعلَّم عِلْمًا مُنْتَغَى بِه وَجْه الله عزَّ وجلَّ لا يتعلّمه إلا ليُصِيب به عَرَضًا مِنَ الدُنْيَا، لم يَجُدْ عَرْف الجنَّة يَوْمَ القيامة''" يعني: ريحها، رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح، والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة.

## الشرح

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علمًا ما يبتغي به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، فإذا طلب الإنسان علمًا من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، فلو أن إنسانًا تعلم علم العقائد، لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك، أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس، فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخولها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۳۳۸)، وأبوداود: كتاب العلم، في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (٣١٧٩)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، رقم (٢٥٧٩)، وابن ماجه: المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٤٨).

وأما العلوم التي ليست عما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم الحساب والهندسة والبناء، فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَضًا من الدنيا فلا شيء عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنيا، والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه الله.

فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة العالية.

فيقال إنها الأعمال بالنيات، إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنيا، وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسًا، أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهًا، فهذا خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنها يقدرونه بشهادته، فإذا قال قائل: لو بقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلمًا لكني أتعلم وأنال الشهادة، لأجل أن أكون معلمًا أنفع المسلمين، فهذه نية طيبة وليس فيها شيء، والله الموفق.

- the beautiful and the

# ٢٨٩ - باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء

الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرسُولِ الله عَنْ أَبِي ذُرِّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرسُولِ الله عَلَيْهِ: اللهُ عَلَيْهُ؟ قال: "تِلْكَ الرَّابُ العَمَلُ العَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلَيْهُ؟ قال: "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمؤْمِنِ"" رواه مسلم.

## الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي – رحمه الله – باب ما يتوهّم أنه رياء وليس برياء، يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء، ثم ذكر حديث أبي ذرِّ رخي الله عنه أن النبي على سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك، فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التي في الحديث: أن الرجل يعمل عملاً صالحًا لله لا يُبالي أعلم به الناس أو لم يعلموا، أرأوه أو لم يروه، أسمعوه أو لم يسمعوه، لكنه يعمل لله خالصًا، ثم إن الناس يحدّثونه على ذلك يقولون: فلان كثير الخير، فلان كثير الطاعة، فلان كثير الإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا؛ فهم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما مرّت جنازة من عند النبي على أصحابه؛ أثنوا عليها خيرًا، قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله، ما ثم مرت أخرى؛ فأثنوا عليها شرّا، قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله، ما

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره،
 رقم(٤٧٨٠).

وجبت؟ قال: أما الأولى – فوجبت له الجنة، وأما الثاني: فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره، وأما هذا فنيته خالصة لله عزَّ وجلَّ ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه، لكن الناس يعلمون، كما قال الشاعر:

ومها تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تعلم

يعني أيّ خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون، فإنهم لابد أن يعلموه، فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن، حيث إن الناس أثنوا عليه خيرًا، ومن أثنى الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة.

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك، إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه فرق عظيمٌ. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرياء، وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شيء قدير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم (١٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) ديوان زهير بن أبي سلمي (١/٦) من معلقته.

# 79٠ - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَرِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِلِكَ. كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخَفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

# الشرح

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية، المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية، سواء أكانت قريبة أم بعيدة، والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولم يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر و لحيته لم تنبت، والحسن ضد القبيح.

والنظر إلى المرأة الأجنبية محرم، كما قال المؤلف - رحمه الله - وذلك لأن الله أمر بغض البصر، فقال: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَكَفَّظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَىٰ هَمُ إِنَّ الله خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠]. فأمر بغض البصر، وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تقع الفاحشة -

والعياذ بالله – ولهذا يقال: إن النظر بريد الزنا، يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله بغض البصر. وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾. فالإنسان مسؤول عن السمع، ماذا سمع بأذنيه؟ هل سمع قولاً محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها، وكذلك البصر، وكذلك الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه.

أما المرأة التي ليست أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها، كل هذا لا بأس به، إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه، فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر حتى إلى محارمه، فلو قُدر أن للإنسان أختًا من الرضاعة. جميلة فهي محرم له فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من النظر إليها وجب عليه غض بصره، ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًا، لأن أصل وجوب الحجاب: الخوف من الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من الستر الوجه ولو عن المحارم، وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب عفيفًا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه، فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه، وهلم جرا، المهم أن المحارم يجوز النظر إليهن ما لم يخش الفتنة، أما غير المحارم فيحرم النظر إليهن مطلقًا.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحُنِفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]. خائنة الأعين مسارقتها النظر، يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه

الناس لكن الله يعلمه، فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم - جل وعلا - ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة، بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء. والله الموفق.

#### \* \* \*

# الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي على النبي على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة"، يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله، ثم ذكر النبي على أمثلة لذلك فالعين زناها النظر، يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين، والأذن زناها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم (٥٧٧٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم (٤٨٠٢).

الاستهاع، يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن، وكذلك اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك، والرجل زناها الخطا يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إليه، هذا نوع من الزنا لكن زنا الرِّجل، والقلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا القلب، والفرج يُصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج – والعياذ بالله القلب، والفرج يُصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج – والعياذ بالله القلب، وتكذبك أنه الأعضاء، وإن لم يزنِ بفرجه، بل سلم وحفظ نفسه، فإن هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء.

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء، لا بأصواتهن ولا بالرؤية إليهن ولا بمسهن، ولا بالسعي إليهن ولا بهواية القلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنا والعياذ بالله، فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء.

والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلقًا بها والعياذ بالله ويصبح هيان لا يذكر إلا هذه المرأة، إن قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرها، فيحصل بهذا الشر والفتنة، نسأل الله العافية. والله الموفق.

الإَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِقَاتِ الْقَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ بَجَالسِنَا بُدُّ، الْإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ بَجَالسِنَا بُدُّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ''فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَ اللَّجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيق نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ''فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَ اللَّجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيق حَقَّهُ الله عَلُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيق يَا رَسُولَ الله؟ قَال: غَضُّ البَصرِ، وَكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلام، والأَمْرُ بالمعْرُوف والنَّهِيُ عَن المنْكر "'' متفق عليه.

المُعْودًا حَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْن سَهْل رَضِي الله عنه قَال: كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيها فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَامَ عَلَيْنا فَقَال: مَا لَكُمْ وَالْمَجَالِسَ الصُّعُداتِ الْقُعُداتِ الْقُعُدْنَا لِغَيْرِ وَالْمَعُداتِ الْقُعُدُنَا فَقُلْنا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لَغَيْرِ مَا بَأْس، قَعدْنَا نَتذَاكُر، ونَتَحدَّثُ، قَال: "إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقَّها: غَضُّ البَصَرِ، ورَدُّ السَّلام، وحُسْنُ الْكَلام "" رواه مسلم.

"الصُّعُداتُ" بضمِّ الصَّادِ والعين، أي: الطُّرقاتُ.

# الشرح

لا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل رضي الله عنهما أما الأول فإن النبي عليه قال: "إياكم والجلوس على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ... ﴾ رقم (٥٧٦١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، رقم (٣٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام، رقم (٢٠٤).

الطرقات" وهذا تحذير، يعني احذروا الجلوس على الطرقات، فقالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيها جرى بينهم وفي مصالحهم، في دين أو دنيا، قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: "غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا تنظروا إليهم، لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلها مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما أمر به النبي عني، فيغض البصر ولا سيها إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من حيث أنها امرأة، ومن حيث أن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى دلك.

والثاني: "كف الأذى" ، ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه إياه يتأذى به، ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاً أو تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك.

والثالث: "رد السلام" يعني: إذا سلم أحد تردون عليه السلام، على الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام، ولا يكفي أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبًا، أو ما أشبه ذلك، بل لابد من الرد الواجب ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء: ٨٦].

الرابع: "الأمر بالمعروف" إذا رأيتم أحدًا قد قصّر في أمر مطلوب منه

تأمرونه به، والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حرامًا فإنه معروف، فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه فهنا انهوها عن هذا المنكر، رأيتم إنسانًا مفرطًا تقام الصلاة وهو لا يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاً، وهلم جرا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه خمس حقوق على من جلسوا في الطرقات، وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود والشاهد من هذا قوله: "غض البصر" والله الموفق.

#### \* \* \*

الله عَنْ جَريرٍ رضي الله عنه قال: سَأَلتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ جَريرٍ رضي الله عنه قال: "اصْرِفْ بَصَرَكَ" (واه مسلم.

النبيُّ عَيْدَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْدَهُ ميمُونَةُ، فأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مكتُوم، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَال النبيُّ عَيْدَ اللهُ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنا، النبيُّ عَيْقِ: "إحْتَجِبَا منه" فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنا، وَلا يَعْرِفُنا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: "أَفَعمْياوانِ أَنْتُهَا أَلَسْتُهَا تُبصِرَانِهِ!؟"" رواه وَلا يَعْرِفُنا؟ فَقَالَ النَّبيُّ عَيْقٍ: "أَفَعمْياوانِ أَنْتُهَا أَلَسْتُهَا تُبصِرَانِهِ!؟"" رواه

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، رقم(١٨٣٦)، أما حديث مسلم فهو "سألت رسول الله على عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة، رقم(٤٠١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٢٩٦)، وأبوداود: كتاب اللباس، باب في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ

# أبوداود والترمذي وقال: حديث صحيحٌ.

# الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيها نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل النبي عليه عن نظر الفجأة، قال: "اصرف بصرك" نظر الفجأة هو الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها فقال النبي عليه: "اصرف بصرك" يعني أدره يمينًا أو شهالاً حتى لا تنظر.

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل هذا فجأة فإنه يعفى عنه، لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه.

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند النبي على وعنده ميمونة رضي الله عنها فدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلاً أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب، فأمرهما أن تحتجبا منه، يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال: "أفعمياوان أنتها ألستها تبصرانه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمى، لكن هذا الحديث ضعيف، لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي على قال

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَىٰرِهِنَّ ﴾ ، رقم(٣٥٨٥)، والترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، رقم(٢٧٠٢).

لفاطمة بنت قيس: "اعتدى في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" وهذا الحديث في الصحيحين، وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد: إن رفعه خطأ، يعني لا يصح عن النبي

وعلى هذا فلا يجرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيًّا بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عاديًّا، ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه، وكذلك النساء في عهد النبي عَلَيْ يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن، ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل.

فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ، وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطرًا، لأنها لو كشفت وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده، إذا كان له أولاده والله الموفق.

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي سَعِيد رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْـمَرْأَةُ إلى المرأةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْـمَرْأَةُ إلى المرأةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم (٢٧٢١).

الرَّجُلِ في ثوبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي المرأةُ إلى المرْأةِ في الثَّوْبِ الوَاحدِ"" رواه مسلم.

#### الشرح

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله ﷺ: 'الا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" هذا نهى للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة، يعنى لو انكشفت عورة المرأة المنظورة بريح أو حاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وهذا الحديث تشبث به بعض النساء، فقلن: إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وهذا فهم خاطئ، لأن النبي ﷺ لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنها نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهر، فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترًا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم، يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد كل هذا مستور، لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها لحاجة أو انكشفت من ريح أو غير هذا، فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للأخرى، وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (١٢٥).

الرجل وهي ما بين السرة والركبة، وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه، بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي في أن يزوجه الواهبة وهي امرأة جاءت إلى الرسول في قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وصوّبه ولم تطب نفسه بها فسكت، فجلست المرأة، ثم قال رجل من القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري، قال سهل راوي الحديث: ليس له رداء وما عليه إلا إزار فقط، فقال له الرسول في: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر، التمس ولو خامًا من حديد، فذهب يلتمس فلم يجد ولو خامًا من حديد، لأنه فقير، فقال: هل معك من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا، قال: زوجتكها بها معك من القرآن، يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو مهرها.

فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار، أما المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار، وليس هذا من عادة نساء الصحابة رضى الله عنهم. والله الموفق.

# ٢٩١ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النِّسَاءِ اللهَ عَلَى النِّسَاءِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

"الحَمْوُ" قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأْخِيه، وابْن أَخِيه، وابْنِ عمِّه. ١٦٢٩ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عَنْهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بامْرأةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"" متفق عليه.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم، مثل بنت العم، بنت الخال وبنت العمة، وبنت الخالة، وما أشبه ذلك.

والخلوة بها حرام، وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم(٤٨٣١)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم(٤٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم (٤٨٣٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (٢٣٩١).

ظنكم بمن ثالثها الشيطان، إنَّ ظننا بذلك أنها سيكونا عرضة للفتنة والعياذ بالله. ثم ذكر قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِابِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. يعني لا تدخلوا عليهن، اسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوة، ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي على قال: "إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحذِّر أن تدخلوا على النساء، وهذا تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"، الحمو يعني أقارب الزوج مثل أخيه، وعمه، وخاله، هذا هو الحمو، وأما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارم، لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا من المحارم.

قال: "الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير، يعني كها أن الإنسان يفر من الموت؛ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم، وهذا يدل على التحذير الشديد. ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد، لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه \_ مثلاً \_ من الخلوة بزوجته، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجد عنده زوجة وله أخ بالغ، فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما، وهذا حرام لا يجوز، "لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم""، ولكن كيف الخلاص

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، رقم(١٨٩٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا بامرأة، رقم(٤٠٤٠).

إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقًا ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك، ويقول لأهله: هذا محلك.

ولا يجوز أن تبقي الأبواب مفتوحة، لأنه قد يدخل عليها فيؤزه الشيطان فيقع ما يخشى منه، من الفتنة والفاحشة، والعياذ بالله ونسأل الله العافية.

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعني إذا كان الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم، والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت، إذ أن الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة والفاحشة نسأل الله العافية، لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر خمس خطوات فهذا لا يجوز أبدًا.

فإن قال قائل: لو كانت امرأة تُدْرِس ومحرمها مريض أو مشغول لا يتمكن من الذهاب بها إلى المدرسة وهي لابد أن تدرس؟ قلنا: لا، ومن يقول لابد أن تدرس فالذهاب إلى المدرسة الذي يستلزم الوقوع في المحرم حرام، فيجب أن تبقى في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام، وهي تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. ويخشى \_ إلى حد كبير \_ على من يمكن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قلبه على محارمه؛ والعياذ بالله. والله الموفق.

# ۲۹۲ — باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك

الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّخَنَّينَ مِنَ الرِّجَالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ (١٠).

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المتُشَبِّهينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّساءِ، والمُتشَبِّهاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ<sup>٢٠</sup>. رَوَاهُ البُخاري.

الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ''. رواه أبوداود بإسناد صحيح.

الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "صِنْفَانِ مِنْ أَوَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضَرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضَرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، ونِسَاءٌ كاسِياتٌ عاريَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤسُهُنَّ كأسنمةِ البُخْتِ المائلةِ لا يَدْخُلْنَ الجِنَّة، ولا يَجِدْنَ ريحَهَا، وإنَّ ريحَهَا لَيُوجِدُ مِنْ مسِيرة كذا وكذائ رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، رقم(٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم(٥٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب اللباس، باب في لباس النساء، رقم (٣٥٧٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات،
 رقم(٣٩٧١).

معنى "كاسِيات" أَيْ: مِنْ نِعْمَةِ الله "عَارِيَاتٌ" مِنْ شُكْرِهَا. وَقِيلَ: مَعْنَهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَعْضَهُ إظْهَارًا جِمَالِهَا ونَحْوِهِ، وَقِيْلَ: مَعْنَهُ تَسْتُرُ بَعْضَ بَعْضَ لَوْنَ بَدَنَهَا. وَمَعْنَى "مَائِلاَتُ" قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ الله تَعْلَى وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ، "كُيلاَتُ": أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَنْمُومَ، تعالى وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ، "كُيلاَتُ": أَيْ: يُعلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَنْمُومَ، وقِيلَ: مَائِلاَتُ يَمْشِينَ مُتَبَحْتِرَاتٍ، كُيلاَتٍ لأَكْتَافِهِنَّ، وَقِيلَ: مَائِلاَتُ يَمْشِينَ مُتَبَحْتِراتٍ، كُيلاَتٍ لأَكْتَافِهِنَّ، وَقِيلَ: مَائِلاَتُ يَمْشِينَ مُتَبِحْتِراتٍ، كُيلاَتٍ لأَكْتَافِهِنَّ، وَقِيلَ: مَائِلاَتُ يَمْشِينَ مُنْ مَنْ فَعْمَانَ الْمُعْرَاتِ يَعْمَلُونَ الْمُعْمَقِيلَ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْمَةِ الْبُعْلِيلَةَ الْمُعْمَةِ الْبُعْلِيلَةِ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ نَحْوِه.

# الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي – رحمه الله – (باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال)، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل لكل منها مزية، فالرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين وغير ذلك، والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد الله في قدره وشرعه، وحاد الله في قدره وشرعه لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة فيا خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي على لسان النبي على لمان النبي على لسان النبي على لمان النبي على لمان النبي على لمان النبي الله عنها أن النبي الله لعن على لسان النبي الله عنها أن النبي الله لعن

المخنثين من الرجال، وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم المخنثون في هذا الحديث، ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال.

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباسه، ولاسيها إذا كان لباسًا محرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها وصار يَلوك لسانه في الكلام حتى كأنها تتكلم امرأة، أو تشبه بالمرأة في مشيتها أو في غير ذلك مما يختص بالمرأة، فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق، ونحن نلعن من لعنه رسول الله، فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون، كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة، فلو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل، أو جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجال، والنساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة والبنطلون كما نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها وما أشبه ذلك، فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجها، لأن علة التحريم ليست العورة، وإنها هي التشبه، فإذا تشبهت المرأة بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد ﷺ والتشبه من كبائر الذنوب ولهذا أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضى الله عنهم أن النبي عَيْكِيْ قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قَومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس" قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق "معهم سياط كأذناب البقر"، يعني: سوط طويل وله ريشة يضربون بها الناس بغير حق، أما بحق فإنه يضرب المعتدي ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي

فَا جَلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢]. لا ترأفوا بهما اجلدوهما تمامًا. لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار، والعياذ بالله.

الثاني: "نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا بدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".

هؤلاء أيضًا النساء كاسيات عاريات، قيل: كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَ لِكَ خَبْرٌ ﴾ الأعراف: ٢٦]. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضة، لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب، عاريات من التقوى، لأن العاري من التقوى لا شكَّ أنه عارٍ، كما قال تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى مَنْ التقوى لا شكَّ أنه عارٍ، كما قال تعالى:

وقيل: كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكنها لا تستر، إما لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة لا تستر، وإما لقصرها، كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية.

"ميلة مائلة" مميلة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا من الميل، لأنها مميلات لمشطتهن، ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا حديثًا إنها وردنا من النساء الكفار. وهذا والعياذ بالله ابتلي به بعض النساء، فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب

واحد، فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها.

وقيل: مميلات لغيرهن أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك فهن مميلات، ولعل اللفظ يشمل المعنيين، لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليها جميعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملاً لهذا وهذا.

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعها يجب عليهن من الحياء والحشمة، تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية لكنها هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها، كذلك أيضًا تضحك إلى زميلتها معها، تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه وربها تمد يدها إليه ليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء، فهؤلاء لا شكَّ أنهن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء الميلون من الفتيان المتشبهين بالنساء. نسأل الله العافية.

"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينًا أو شهالاً، فهذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلاً يمينًا أو يسارًا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على رأسها عهامة كعهامة الرجل حتى يرتفع الخهار ويكون كأنه سنام إبل من البخت، وعلى كل حال فهذه تُجمّل رأسها بتجميل يفتن.

"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله، لأنها خرجت عن الصراط فهي كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليلٌ على تحريم هذا النوع من اللباس، لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة، وهذا يدل على أنه من الكبائر.

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويت، أنا لم أنو التشبه، فيقال: إن التشبه صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات، أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل، متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا: يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه.

وأما حديث أبي هُريرة رضي الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن الرسول ﷺ نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة وهذا يؤيد ما قلنا فيها سبق أن التشبه يكون باللباس والهيئة والمشية وغير ذلك. نسأل الله لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغلط.

# ٢٩٣ – باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

اللهِ عَنْ جَابِر رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (١٠ رواه مسلم.

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا. فإنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرِبُ بِمَا<sup>ال</sup>ٌ،" رواه مسلم.

# الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: الشيطان هو رأس الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ الشَّعُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا لِلّاَ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. والكفار من بني آدم هم أعداء الله وأولياء الشيطان، كما قال الله تعالى: ﴿ ٱللّهُ وَلِي ٱلنّدِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنّورِ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَلِيا الظُّلُمَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ أَوْلِيا وَلِيا الطّعُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنّورِ إِلَى ٱلظّلُمَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم أو يلبس لباسهم الخاصة بهم، أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٣٧٦٥).

فإذا قيل هذا لباس الكفار، حَرُمَ على المسلم أن يلبسه، وإذا قيل هذا الزي زي الكفار في الرأس أو في اللحية حُرِّم على المسلم أن يتشبه بهم، والشيطان كذلك، لا تتشبه به في أعهاله، لكن الشيطان من عالم الغيب، لا نعلم من أعهاله إلا ما حدّثنا عنه رسول الله على حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي وَ قال: "لا يأكلن أحدكم بشهاله، ولا يشربن بشهاله، فإن الشيطان يأكل بشهاله ويشرب بشهاله" الشهال: اليد اليسرى، فنهى النبي وَ عن الأكل بها، والشرب بها وعلل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان، فالشيطان يأكل بشهاله ويشرب بشهاله، وقد نهينا عن اتباعه، كها قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَمَن يَتَعُ خُطُونِ الشَيطان، فإنّهُ يَأْمُن الشيطان، فإنّه وأن من أكل أو شرب بشهاله فإنه مشابه بالشهال، وتحريم الشرب بالشهال، وأن من أكل أو شرب بشهاله فإنه مشابه بالشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عزّ وجلّ.

وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشيال والشرب بالشيال، تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشيالهم ويشربوا بشيالهم، ويدعون هدي النبي على فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله على خالفين لهديه وسنته، ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشيال، وقال: أخاف أن يتأثر الإناء بالطعام، نقول: سبحان الله وإن تأثر فها على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب، ونحن الآن في الوقت الحاضر نشرب الماء بكؤوس البلاستيك التي تستعمل لمرة

واحدة ثم ترمى، ولكن الشيطان \_ نعوذ بالله منه \_ يزين للإنسان سوء عمله، فيراه حسنًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ مُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللهُ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَهدى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]. نسأل الله العافية.

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشهاله إلا لضرورة، إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة، فهذه ضرورة، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ورأى النبي عليه وجلاً يأكل بشهاله فنهاه، وقال: لا أستطيع أن آكل باليمين فقال له النبي عليه: "لا استطعت". فها استطاع أن يرفع يده اليمنى باليمين فقال له النبي عليه الذب حين قال: لا أستطيع، ودعاء الرسول باليه عليه يدل على أن الأكل بالشهال حرام. وهو كذلك.

ومن هذا أيضًا أي من مشابهة الشيطان الأخذُ بالشهال والعطاء بالشهال، ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم، ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشهاله ويعطي بشهاله، سبحان الله! الذي يأخذ بالشهال ويعطي بالشهال مشابه للشيطان، وهو خلاف المروءة، وخلاف الأدب، إذا أردت أن تعطي أحدًا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين، اللهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة، مثل أن تكون تحمل فيها شيئًا ثقيلاً، لا يمكن أن تصرفه إلى اليد اليسرى، فلكل حال مقام، لكن لا تعطي بالشهال، ولا تأخذ بالشهال بدون سبب، إن كنت تريد هدي النبي علي نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٣٧٦٦).

# ٢٩٤ - بَابُنَهْي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

١٦٣٦ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهِ ﷺ اللهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبِغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ (٥" متفق عليه.

المرادُ: خِضابُ شَعْرِ اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد، فمنهى عنه كما سنذكر في الباب بعده - إن شاء الله تعالى -.

الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنهِ اللهُ عَنهِ اللهُ عَنهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَّا عَلَا ع

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" يعني: اصبغوا، وهذا يعني به صبغ البياض الشيب، بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده، أنه أي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، والثغامة: نوع من النبات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه، رقم(٣٩٢٥).

أبيض، يسمى العرفج فقال النبي عَلَيْ: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد" ففي هذا دليلٌ على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيب، أي بصبغه لكن بغير الأسود، إما بالأصفر كالحناء، أو بالأصفر الممزوج بالكتم، والكتم أسود، فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني، فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر، كما أمر بذلك النبي عليه ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة، ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغًا.

وفي قوله: "واجتنبوا السواد" دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابًا، فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وسنته في خلقه، ويوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة – فلا بأس بها – إلا السواد لأن النبي على نه وإلا إذا كانت صبغة مختصة بنساء الكفار، فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن بها؛ لأنهن إن فعلن ذلك، تشبهن بالكافرات وهو منهي عنه، والله الموفق.

# ٢٩٥ - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

١٦٣٨ – عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهَ عَنِهُما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهَ وَاللهِ عَنِهِ اللهَ وَاللهِ عَنِهِ اللهَ وَاللهِ عَنِهِ اللهِ عَنْهُما قَال: مَتفقٌ عليه.

الله عَلَى الله عَلَى

رَواه أبوداود بإسناد صَحيح عَلى شرطِ البُخَارِي ومُسلم.

١٦٤٠ – وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

١٦٤١ – وَعَنْ عليِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله ﷺ أَنْ تَحْلِقَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب القزع، رقم(٢٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع، رقم(٣٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الترجل، باب في الذؤابة، رقم (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، رقم (٣٦٦٠).

المرأةُ رَأْسَهَا ١٠٠. رواه النسائي.

# الشرح

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان حكم القزع، ثم ذكر فيه أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله عنها عن القزع" والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب، أو من فوق ومن يمين ومن شمال، ومن وراء، ومن أمام، فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي عليه.

ومنه قول أنس: "وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة من السحاب.

وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيًا أي به إلى النبي ﷺ وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: "احلقوه كله، أو اتركوه كله".

ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب على حين قتل شهيدًا، فأمهلهم النبي على الله أيام، ثم أتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". وإنها أمهلهم ثلاثًا من أجل أن تطيب نفوسهم، ويذهب ما في صدورهم من الحزن والأسى، ثم بعد الثلاث نهاهم أن يبكوا جعفرًا، وأتى بأولاده الصغار، فأسر بحلق رؤوسهم، فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن الصبيان كها هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم، فلأجل ذلك حلق

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، رقم(٨٣٨)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن حلق المرأة رأسها، رقم(٤٩٦٣).

رؤوسهم، وهذا إذا كانوا ذكورًا، أما الإناث فإن النبي على أن تحلق المرأة رأسها، ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة، إذا كان ذكرًا، أما الأنثى فلا يحلق رأسها.

فشعر البنات لا يحلق لا صغارًا ولا كبارًا، إلا لحاجة، مثلاً: إن كانت الرأس فيها جروح ويجب التداوي، فلا بأس، لأن النبي على للم احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلقه، واحتجم وهو محرم. مع أن حلق رأس المحرم حرام، لكن عند الحاجة هذا شيء آخر.

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة. ومعنى اتخاذ الشعر: أن الإنسان يُبقي شعر رأسه حتى يكثر، ويكون ضفرة أو لمة، فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي عَلَيْ: اتركوه ولا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب . ولكنه – أي اتخاذ الشعر عادة، إذا اعتاده الناس فاتّخذه، وإن لم يعتده الناس فلا تتّخذه، وأما من ذهب من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة، فإن هذا اجتهاد منهم، والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر، بل نقول: إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر، فاتّخذه لئلا تشذ عن العادة، وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في عهدنا فلا تتّخذه.

ولهذا كان مشايخنا الكبار، كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ محمد ابن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من العلماء رحمهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة – والله الموفق –.

# ۲۹۸ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

النبيِّ عَلَى قَادَةً رضي الله عنه عَنِ النبيِّ عَلَیه قَالَ: "إِذَا بَالَ الله عنه عَنِ النبیِّ عَلَیه قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلا يَسْتَنْج بِيَمِيْنِهِ، ولا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ (١٠٠٠ مَتَفَقٌ عليه. وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاستنجاء باليمين. الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث، من البول أو الغائط ويكون بالماء، ويكون بالحجارة، أو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك، ولكن الاستجهار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله.

وأما الماء فشرطه أن يزيل أثر النجاسة، وأثر النجاسة معلوم، فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان، فهذا هو الطهارة.

ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْ قال: "لا يستنج بيمينه" يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى مكرمة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم(١٥٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم(٨٥٥).

الأذى. فاليسرى تقدم للأذى، واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجي باليسار، ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي على عن الاستنجاء باليمين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" يعني كذلك بالأحجار، إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك الحجر بيمينه، وإنها يمسكه باليسرى.

"وَلَا يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ" يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات، يشرب أولاً ثم يقطع، ثم يشرب ثانيًا ثم يقطع، ثم يشرب ثالثًا، هكذا هي السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة فإذا جاءها الماء دفعة واحدة، أثَّر عليها، وإذا كان يمصه مصًّا ويتنفس ثلاثًا فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ كما قال النبي عَيَيْقٍ"، وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء، بل يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس يكون صاعدًا، والماء يكون نازلاً فيلتقيان فيحصل الشرق، وفيه أيضًا أذى لمن بعده، لأنه قد يُخرج مع نفسه أمراض، وهي التي يسمونها ميكروبات فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي عيقي عن أن يتنفس الإنسان في الإناء، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء، رقم (٢٠٢٨).

# ٢٩٩ – باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخلَعْهُمَا جَمِيعًا اللهِ عَلَيْهُمَا جَمِيعًا اللهُ عَنْهُ إِلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمَا جَمِيعًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية: "أَوْ لَيُحْفِهِهَا جَمِيعًا" متفق عليه.

١٦٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أُحدِكُمْ، فلا يمشِ في الأخرى حتَّى يُصْلِحَهَا "رواهُ مسلم.

١٦٥١ – وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أن يَنْتَعِلَ الرجلُ قائبًا ً.

رَواه أبوداود بإسنادٍ حسنٍ.

# الشرح

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة، أو يلبس خفًا برجل واحدة، بل إما أن يحفيهما جميعًا، يعني لا يلبس في الرجلين كلتيهما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، رقم(٥٤٠٨)، كتاب اللباس والزينة، استحباب لبس النعل في اليمني أولاً، رقم(٣٩١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمني أولاً، رقم(٣٩١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب اللباس، باب في الانتعال، رقم (٣٦٠٦).

شيئًا، وإما أن ينعلهم جميعًا.

وليعلم أن لبس النعال من السنة، والاحتفاء من السنة أيضًا، ولهذا نهى النبي على عن كثرة الإرفاه، وأمر بالاحتفاء أحيانًا فالسنة أن الإنسان يلبس النعال، والناعل كالراكب لكن ينبغي أحيانًا أن يمشي حافيًا بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها، إذا رأى شخصًا يمشي حافيًا قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ لأن النبي على كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا.

وعند اللبس، إبدأ بالرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى، وكذلك أيضًا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول، إن كان فيها أذى، أو قذر فامسحها بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بها، فإن هذا من السنة. قال النبي على: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرًا من الناس يصلي في خفيه، فلا فرق بين الخف والنعل، لكن النعل تُستنكر لأنه سنة أُميت. هذا إذا كانت المساجد مفروشة بها كانت تفرش به المساجد فيها سلف، فقد كانت المساجد فيها سلف تفرش بالحجارة الحصباء الصغيرة أو الرمل، أو نحو ذلك. ولا يحصل أذى بالنعل، أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعالهم للوثوا المسجد تلويئًا ظاهرًا فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعالهم للوثوا المسجد تلويئًا ظاهرًا بينًا؛ لأن أكثر الناس لا يبالي، يدخل لو كان في نعليه أذى أو قذر، ولهذا رأى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٥٥٦).

العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد، نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل النوافل في بيته بنعليه، التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي عَلَيْ في قوله: "إن اليهود لا يصلون في نعالهم".

ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. يعني إما أن يلبس النعلين جميعًا، وإما أن يخلعها جميعًا، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى، فهذا قد نهى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى، لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نهى النبي عَيْكِ عن المشي في نعل. قال العلماء: ولو الإصلاح الأخرى بل، قِفْ حتى تصلح الأخرى -، ثم البسها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهم جميعًا". أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي ﷺ نهى أن ينتعل الرجل قائمًا. فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائمًا والنعل يحتاج إلى معالجة فربها يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل وتنكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي، لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها. والله الموفق.

# ٣٠٠ - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَتْرُكُوا النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: "لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ (١٠ متفقٌ عليه.

المُنْعَرِيّ رضي الله عنه قَال: احْتَرَقَ بَيْتٌ الله عَنه قَال: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْسَمَدِينةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ الله ﷺ بِشَأْنِهِمْ قال: "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌ لَكُمْ، فإذا نِمْتُمْ فأطْفِئُوهاَ<sup>(۱)</sup>" متفق عليه.

الإناء، وَأَوْكِئُوا السِّقَاء، وأَغلقُوا الباب، وَأَطفِئُوا السِّراجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا الإناء، وَأَفْفِئُوا السِّراجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَجُلُّ سِقاءً، وَلا يَفْتِحُ بابًا، وَلا يَكْشِفُ إِناءً، فإِنْ لم يجدْ أَحَدُكُمْ إِلا أَنْ يَعرُضَ عَلَى إِنَائِه عُودًا، ويَذْكُرَ اسْمَ الله، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الفُويْسِقة تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُم "". رواهُ مسلم.

"الفُويسِقَةُ": الفأرةُ، و"تُضْرِمُ": تُحْرِقُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، رقم(٥٨١٩)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء، رقم(٣٧٥٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، رقم(٥٨٢٠)،
 ومسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء، رقم(٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، رقم (٣٧٥٥).

# الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن تَرْك النَّار في البيت عند النوم ونحوه، وذلك أن الناركما وصفها النبي ﷺ في هذه الأحاديث عدقًا للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام، فربها تأتي الفويسقة يعنى الفأرة فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق، كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول، بِالودك، والزيت وشبهه، ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها مواد سائلة، فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصبّ الذي في السراج على الأرض، ثم اشتعلت النار، وحصل الحريق، ولهذا أمر النبي ﷺ بإطفاء النار عند النوم، لئلا يحصل هذا الحريق، ولكن في الوقت الحاضر، تطورت الوسائل فصار الكهرباء طاقة لإيقاد المصباح مثلاً وغيرها، فلو نام الإنسان وفي بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأس، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي عَلَيْ عن إبقاء النار، غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر، نعم يوجد أشياء تشبه ذلك كأنواع الدفايات التي لا شك أنها على خطر، ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه، فإنه ينقلب أو ربما يمس هذه النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن، بعيد عن الفراش، لئلا يحصل الحريق.

وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب، وكذلك ينبغي له إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله الموفق.

# ٣٠١ - باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦].

١٦٥٥ – وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: نُهِينَا عن التَّكلُّفِ<sup>(١)</sup>. رواه البخاري.

الله عَدْ الله بْن مَسْعُودٍ رضي الله عَدْ الله بْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِه، ومَنْ لَم يَعْلَمْ، فَلْيَقُل: اللهُ عنه فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِه، ومَنْ لَم يَعْلَمْ، فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَن تقُول لما لا تعلمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قال الله تعالى لنبيّه ﷺ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَناْ مِنَ ٱلْمَتَكِلِّفِينَ ﴾ (٢) رَواهُ البخاريُّ.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن التكلف.

التكلف معناه: تكلف الشيء ومحاولة معرفته، وإظهار الإنسان بمظهر العالم وليس هو كذلك، ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْفَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي: لا أسألكم على ما جئت به من الوحي أجرًا تعطونني إياه، وإنها

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم(٦٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب فلا يربو عند الله من أعطى عطية، رقم (٢٠٤).

أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عزَّ وجلَّ، وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتَكَلِفِينَ ﴾، أي من الشاقين عليكم، أو القائلين بلا علم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول، ويؤيده الله تعالى على قوله بإقراره عليه.

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: "نهينا عن التكلف"، والناهي هو الرسول على فإذا قال الصحابي: "نهينا"، فإن هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال: نهانا رسول الله عليه يكون هذا الناهي هو الرسول على التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف، وليس هو كذلك.

ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن الإنسان إذا سئل عها لا يعلم فلا يتكلم، ويأتي بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا؟ ولكن لا يقول إلا ما علم به، فإذا سئل عن شيء لا يعلمه، فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة، هو الذي علم قدر نفسه، وعلم منزلته، وأنه جاهل، فيقول لما لا يعرف: الله أعلم.

ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم"، ولم يفتِ به وثق الناس به، وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علم، وما لم يعلمه يمسك عنه.

وأيضًا إذا قال الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم عود نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى، وهذا خلافًا لبعض الناس اليوم؛ تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة، فيفتي بعلم وبغير علم، ويفتي بنصف علم، ولهذا قال

شيخ الإسلام – رحمه الله – في كتابه (الفتوى الحموية) – كانوا يقولون: "ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف لغوي، ونصف طبيب".

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا من الكلام شيئًا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به، وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق.

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضي بغير الحق، فيفسد البلدان، فيعطى حق هذا لهذا، وهذا لهذا.

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية، فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان.

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فربها يصف دواءً يكون داءً، وربها لا يصف الدواء فيهلك المريض.

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى، ولا يتسرع، إن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إمامًا للناس يفتيهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم فإنه سيكون، وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تسرعه في الفتوى، ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴾ . والله الموفق.

# 707 - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

١٦٥٧ – عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: "الميِّتُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (١٠".

وَفِي رِوَاية: "مَا نِيْحَ عَلَيْهِ" متفق عليه.

١٦٥٨ – وَعَنْ اَبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعْوَى الجاهليَّةِ (١٣٠ مَتفق عليه.

## الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب تحريم النياحة على الميت. النياحة هي البكاء على الميت برنة، ينوح فيها كما تنوح الحمام، والبكاء على الميت نوعان:

نوع اقتضته الطبيعة، فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد، ومنه ما حصل للنبي عليه حين رُفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى ـ عليه الصلاة والسلام ـ رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم(١٢١٠)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم(١٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، رقم(١٢١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، رقم(١٤٨).

حابس: إنها رحمة، "وإنها يرحم الله من عباده الرحماء "".

فبكاء النبي ﷺ على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له ورحمة، حيث إنه ينازع الموت، وقال: إنها يرحم الله من عباده الرحماء، جعلنا الله وإياكم منهم.

ومن ذلك أيضًا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب، كما حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فجاءت منه بولد، وترعرع الصبي، وسماه بإبراهيم الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولما بلغ ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عزَّ وجلَّ، فَرُفع إلى النبي عَنِي فقال عَيْ فقال العين تدمع والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون" هكذا قال النبي عَنِي وأخبر النبي عَنِي أن له مرضعًا في الجنة ترضعه، فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلّة، ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدّره.

أما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًا، فهذا البكاء يعذب به الميت في قبره، فالميت يعذب، والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره والعياذ بالله، ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية، بنوحه إذا مات له قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره كما ثبت ذلك عن النبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ يعذب...، رقم(١٢٠٤)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم(١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ إنابك، رقم (١٢٢٠).

ويحتسب الأجر عند الله تعالى، ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصاب، وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب.

فعليك يا أخي أن تتقي الله عزَّ وجلَّ وأن تصبر وتحتسب وأن تقول كما أثنى الله على من يقول فيهم: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]. من هم؟ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]. وقال النبي ﷺ: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يُقال عند المصيبة، رقم (١٥٢٥).

يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أن الحزن والبكاء في النياحة لا يغني شيئًا، لقد انتهى كل شيء.

لو أن أحدًا سافر، وأصيب بحادث هل يقول: لو أني ما سافرت كان سلمت ولم يحدث ذلك؟ لا. لا يمكن أبدًا، كما قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَرَهُمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ﴾ . قال الله تعالى: ﴿ قُلْ فَادْرَءُواْ عَنْ لَإِخْوَرَهُمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ﴾ . قال الله تعالى: ﴿ قُلْ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨]. لا فرار من الموت، إذا أنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨]. لا فرار من الموت، إذا عليك أن تصبر وتحتسب، وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في عليك أن تصبر وتحتسب، وأن يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا منها.

وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة، وهو من أحب الناس إليها فحزنت لفراقه، وكانت قد سمعت النبي على يقول: "إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخْلِفْني خيرًا منها، آجره الله في مصيبته وأخْلِفْ له خيرًا منها" فقالت هذا، قالت: "اللهم أجرني في مصيبتي وأخْلِفْني خيرًا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خيرٌ من أبي سلمة؟ أبو سلمة زوجها يجبها وتحبه من يكون خيرًا من أبي سلمة؟ هي ما شكّت في سلمة زوجها يجبها وتحبه من يكون خيرًا من أبي سلمة؟ هي ما شكّت في الخبر، هي توقن أنه صدق، لكنها تقول من يكون هذا؟ فها إن انتهت عدتها حتى خطبها النبي على فكان خيرًا من أبي سلمة، فأخلف الله لها خيرًا من أبي سلمة، فأخلف الله لها خيرًا من الرسول على أولادها صاروا تحت

وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرى، دخل النبي على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره، خرجت روحه فأغمض عينيه، صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: "إن الروح إذا قُبض تبعه البصر"، روحك إذا خرجت من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن الله، خارجة فيتبعها ولما سمع أهل البيت ذلك، عرفوا أن أبا سلمة قد مات، فضج ناس منهم، فقال النبي الا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه في الغابرين" دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه في الغابرين" دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه،

إحدى هذه الدعوات عرفناها، والباقي إن شاء الله مجاب، الذي عرفناه، أن النبي ﷺ خلف أبا سلمة في عقبه، فكان زوج امرأته، وكان مربي أولاده، يعنى عاشوا في حجر الرسول ﷺ.

والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب مهما كانت ويسترجع ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح، فإن هذا حدث من خير البشر محمد اللهي والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم (١٥٢٨).

الله المورات والحالقة، والحالقة، والحَّاقة والصَّاقة والحَّاقة والحَّاقة والصَّاقة والحَّاقة والحَاقة والحَّاقة والحَّاقة والحَاقة والحَّاقة والحَاقة والحَّاقة والحَاقة والح

"الصَّالِقَةُ" التي ترفعُ صوتَهَا بالنِّيَاحة والنَّدْبِ "والحَالِقَةَ": التي تحلقُ رَأْسَها عِنْدَ المصيبة. "الشاقّة" التي تشق ثوبها.

الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عليه، فَإِنَّه يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَليْه يَومَ القِيامَةِ (١٦٥ متفق عليه).
عليه.

اللهُ عَنْها حَوْنَ أُمِّ عَطِيةَ نُسَيْبَةً - بِضِمِّ النُّونِ وَفَتْحِها - رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْد البَيْعةِ أَنْ لا نَنُوح ". متفق عليه.

١٦٦٢ – وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ترجمة الباب، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، رقم(١٤٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم(١٢٠٩)، ومسلم:
 كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم(١٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء، رقم (١٢٢٣)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، رقم (١٥٥٢).

الله بْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه. فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْه. فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيئًا إِلا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ (١٠؟! رواه البخاري.

١٦٦٣ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَة رَضِي اللهُ عَنْهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وقَاصٍ، وَعَبْد الله بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُم، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ ابْنِ أَبِي وقَاصٍ، وَعَبْد الله بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُم، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ فِي غَشيةٍ فقال: "أَقَضَى؟" قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله. فَبَكَى رَسُولُ الله عَلَيْ. فلمَّا فِي غَشيةٍ فقال: "أَقَضَى؟" قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله مَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعذَّبُ بدمعِ رَأَى القومُ بُكَاءَ النبي عَنْ بَكُوا، قَالَ: أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعذَّبُ بدمعِ العَيْنِ، ولا بِحُزنِ القلبِ، ولكن يُعَذِّبُ بهذا" وأشار إلى لسانه، "أو يرحمُ" متفق عليه.

الله ﷺ: "النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ من قَطِرانِ، ودِرْعٌ من جَرَبِ"" رواه مسلم.

١٦٦٥ – وَعَنْ أُسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ التَّابِعيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المَبَايِعَاتِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، رقم (٣٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، رقم(١٢١٢)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم(١٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، رقم (١٥٥٠).

قَالَتْ: كَانَ فِيها أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، في المعروفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَن لا نعصِيَهُ فيه: أن لا نخمِشَ وجهًا، وَلا نَدْعُو ويْلاً، ولا نشُقَّ جيبًا، وأن لا نَنْثُر شعرًا (').

رواه أبوداود بإسنادٍ حسن.

الله عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّ قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّ يَعُونُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّ يَمُونُ مَ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاسيِّدَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلا وُكِّلَ مَيِّ يَمُونُ مَنْ مَنْ يَعُونُ اللهِ مَلكَانِ يلْهِ زانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ (١٩٤ الرّمذي وقال: حديث حسن.

"اللهزُ" الدفع بجمع اليد في الصّدر.

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ "الْنَتَانِ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحَةُ عَلَى الميِّتِ "" رواه مسلم.

## الشرح

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - كلها تدل على تحريم النياحة والندب على الميت.

أما النياحة: فقد تقدّم الكلام عليها، وأما الندب، فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الجنائز، باب في النوح، رقم (٢٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، رقم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، رقم (١٠٠).

وقد ذكر أحاديث: منها حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه غُشي عليه ورأسه في حِجر بعض أهله، فجعلت هذه المرأة التي هو بحجرها تبكي برنة يعني بنياحة، فلما أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء مما برئ منه النبي عَلَيْق. إن النبي عَلَيْق برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوت، يعني بأن تصرخ وتدفع صوتها عند المصيبة، فهذه برئ منها النبي ﷺ، ونحن نُشهد الله أننا بريئون من كل ما يتبرأ منه الرسول ﷺ، ومن كل عمل تبرأ منه.

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها، كأنها غاضبة، وشعر الرأس يُتخذ زينة مطلوبة عند النساء، وطوله وكثافته مرغوبة عندهن، لكن في وقتنا الحاضر، لما انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم، صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله.

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة، وكذلك أيضًا التي تنفش شعرها عند المصيبة، فكل فعل يدل على التسخط فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي ﷺ.

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإنها تقام يوم القيامة من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والسربال: يعني الثوب، والدرع: ما كان لاصقًا بالبدن، والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله، والجرب معروف، عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد، وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالاً في النار

والعياذ بالله، لكن إذا تابت قبل موتها، تاب الله عليها، لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه.

ومن جملة هذه الأجاديث أن النبي على بكى لما رأى سعد بن عبادة رضي الله عنه قد غُشي عليه، فبكى من معه من الصحابة، ثم قال على: "ألا تسمعون، ألا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا "إن الله لا يعذب ببكاء العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن، لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم، فمثلاً إذا أصيب الإنسان بمصيبة، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمنًا بها قلبه، مؤمنًا بأن لله ملكًا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذا، ثم أيضًا وقال ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منهأ"، فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول، أما إذا جعل يقول واجبلاه، واويلاه، واثبوراه، وما أشبه ذلك، فإن هذا يعذب به والعياذ بالله.

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل، ملجأ لي وقد فقدته، فهو عبارة عن ندب مع مدح.

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والندب ولطم الخد، وشق الثوب، ونتف الشعر، أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام، وهو مما برئ منه النبي ﷺ. والله الموفق.

## ٣٠٣ — باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيءٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إنَّهُمْ يُحَدِّثُونا أَخْيَانًا بِشَيءٍ، فَيَكُونَ حَقَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ أَخْيَانًا بِشَيءٍ، فَيَكُونَ حَقَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ كَيْطِفُها الجِنِّيُّ. فيقِرُها في أُذُنِ وليِّهِ، فَيَخْلطُون مَعَهَا مائَةَ كَذِبَةٍ "" متفق عليه.

وفي رواية للبُخاري عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ – وهو السَّحَابُ – فتذْكُرُ الأَمْرَ قَضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ، فَيسمَعهُ، فَيُوحِيه إلى الكُهَّانِ، فَيكْذِبُون مَعَها مائة كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم".

قوله: ''فيقرُّها'' هو بفتح الياء، وضم القاف والراء: أي: يُلْقِيها. ''والعَنَانُ'' بفتح العين.

## الشسرح

قال الحافظ النووي – رحمه الله تعالى – باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء ليس بشيء، رقم(٥٧٤٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم(٤١٣٥).

الكهان: جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول مثلاً: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أو يقول للإنسان: ستكون سعيدًا في اليوم الفلاني. أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. أو ما أشبه ذلك - هؤلاء هم الكهان.

والكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن، والجن أعطاهم الله قدرة عظيمة على الأشياء، سرعة وقوة، فهم يصعدون إلى السهاء، ولكل واحد منهم مقعد معين، يسترقون السمع، أي ما يسمعونه من الملائكة، فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السهاء ثم يخطفون منه شيئًا فينزلون به إلى أوليائهم من البشر من بني آدم، وهم الكهان، ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه من السهاء كها قال النبي عليه وهو الصادق: "مائة كذبة"، يعني يزيدون على ما سمعوا، فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السهاء تقع كها سمعها الجني.

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْهُ سئل عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء"، لأن الكهان على عهد النبي عَلَيْهُ قبل أن ينزل عليه الوحي، وصارت الجن كها ذكر الله عنهم ﴿ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا ﴾، يعني: من السهاء ﴿ مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ . فلما بعث النبي عَلَيْهُ، صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع، جاءه شهاب من نار فأحرقه ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجَدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٩]. فسئل النبي عَلَيْهُ عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء"، يعني لا تعبأوا بهم، ولا تأخذوا بكلامهم، ولا يهمكم أمرهم، قالوا: يا رسول الله إنهم يقولون القول

أما المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم، أي يتخذونه مهنة، وعلم النجوم قسمان:

القسم الأول: جائز لا بأس به، وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار، وقصر النهار، فهذا حاجة ولا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يهتدون به لمصالحهم. ومن ذلك علم جهات النجوم، مثل القطب الشهالي، الجدي معروف قرب القطب من ناحية الشهال، يستدل به على القبلة، وعلى الجهات. قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْمَالِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ ال

فمثلاً إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب خلف أذنك اليمنى. وفي كل منطقة وجهة يستدل به، فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؛ للزمان مثل الفصول، دخل وقت الشتاء، ودخل وقت الصيف، ويستدل بها على المكان أي الجهات.

القسم الثاني: محرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم سببًا يدَّعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم، كالذين يقولون في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا هو المحرم، ولا يجوز اعتهاده، لأنه لا علاقة لما يحدث في الأرض بها يحدث للسهاء، السهاء مستقلة، فها حصل من أثر في السهاء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لها في الحوادث.

بعض الناس والعياذ بالله يقول: هذا الرجل ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًّا؟ من قال هذا؟ فسيكون شقيًّا؟ من قال هذا؟ ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجِّم فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق.

\* \* \*

١٦٦٩ – وَعَنْ صَفِيةَ بِنْتٍ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِي اللهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "" رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (١٣٧).

الله ﷺ يَقُولُ: الْعَيَافَة، وَالطِّيرَةُ، والطَّرق، من الجِبْتِ ١٦٧٠.

رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ وقال: الطَّرقُ، هو الزَّجْر، أي: زَجْرُ الطَّيْر، وهو أن يتيمَّن أو يتشاءم بطيرانه، فإنْ طَارَ إلى جهَةِ اليمين، تيمَّن، وإنْ طَارَ إلى جهَةِ اليمين، تيمَّن، وإنْ طَارَ إلى جِهَةِ اليسار تشاءم: قال أبوداود: "والعيافةُ" الخطُّ.

قَال الجوهري في "الصحاح": الجبتُ كلمة تقع على الصَّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.

اً ١٦٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَنِ اقْتَبَس عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَس شُعبةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ " رواه أبوداود بإسناد صحيح.

الله إنّي حَديثُ عَهْدِ بِجاهِليّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ رِجَالاً يأتُونَ اللهُ إِنِّي حَديثُ عَهْدِ بِجاهِليّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ رِجَالاً يأتُونَ الكُهَّانَ؟ قَال: "فَلا تأتِم مْ" قُلتُ: وَمِنَّا رِجالٌ يتطيَّرُون؟ قَال: "فَلِكَ شَيءٌ الكُهَّانَ؟ قَال: "فَلا يَصُدُّهُمْ" قُلْتُ: وَمِنَّا رِجالٌ يَخُطُّون؟ قَال: "كَانَ يَجُدُونَه فِي صُدُورِهِمْ، فَلا يَصُدُّهُمْ" قُلْتُ: وَمِنَّا رِجالٌ يَخُطُّون؟ قَال: "كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِياء يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَق خطَّهُ، فذاك "" رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الطب، باب في الخط وزجر الطير، رقم (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الطب، باب في النجوم، رقم (٣٤٠٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من
 إباحته، رقم(٨٣٦).

## الشرح

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف \_ رحمه الله \_ دليل على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم، فمن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسأل العراف، ومنه الكهان، فإن صدقه فقد كفر بها أنزل على محمد علي الله المحمد المناه المناه المناه المناه الكهان، فإن صدقه فقد المناه المناه على محمد المناه المناه

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به، بل قد يكون أمرًا محمودًا، كما فعل النبي على مع ابن صياد، رجل كاهن أو ساحر، كلمه النبي على فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. وعجز أن يخرج الكلمة، لأن الرسول على أضمر في نفسه الدخان. ولكنه عجز أن يحركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي على "أخسأ فلن تعدو قدرك"". يعني إنك كاهن لا خير فيك.

وأما ما يتعلق بذلك.. أي بالتنجيم والكهانة، فمنه التطير. استعمال الطيور، وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور، يطيرونه من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفره، وإن طار ثم رجع رجع من سفره، وإن طار فذهب يمينًا تيمن في سفره وقال: هذا سفر طيب وخير، وإن ذهب يسارًا بالعكس، مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشهال والشهال غير مرغوبة، هذه عادتهم – والعياذ بالله – والطيور لا تغني شيئًا، وهذا كله أبطله النبي على لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله، وأمر الإنسان إذا هم بأمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلي عليه؟، رقم(١٢٦٧)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم(٥٢١٥).

ولم يتبين له أن يستخير، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ويقول الدعاء المعروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر – ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي، عاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان عاجل أمري وآجله – فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به "".

حينئذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له، يمضي ويتوكل على الله، وإن صرف الله همته عنه، فهذا يعني أنه ليس بخير له. وأما الاستقسام بالأزلام، والطير، وما أشبه ذلك، فكله لا خير فيه.

#### \* \* \*

١٦٧٣ – وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنَ" مَنْ مَنْ عَلَيه.

### الشرح

هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب، باب النهي عن إتيان الكهان، والمنجمين ونحوهم، وهو أن النبي عليه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثني مثني، رقم (١٠٩٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم(۲۰۸۳)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم(۲۹۳۰).

وحلوان الكاهن.

أما الكلب فمعروف، ولا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر، إلا في ثلاث حالات:

١ - كلب الحرث يعني الزرع.

. ٢- وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها.

٣ – كلب الصيد يصيد عليه الإنسان، لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال، فلو كان عند الإنسان كلب معلم، وأرسله على أرنب مثلاً، ثم صادها وقتلها فهي حلال.

لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّا عَلَّمَ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِا عَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَا عَلَيْهُ وَٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَا عَلَيْهُ وَٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَاعُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَاعُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيد، يجوز للإنسان أن يقتنيها، وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام، والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة، لأن نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات، واحدة منها بالتراب، والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى، فإذا كان عند الإنسان كلب، ولو كان كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فإنه يحرم عليه بيعه، وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه، لأن النبى عليه نهى عن ثمن الكلب.

الثاني: حلوان الكاهن: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في

المستقبل فيقول سيحدث، سيكون كذا، سواء كان عامًا أو خاصًا، كأن يقول لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وكان الكهان في الجاهلية يأتي إليهم الناس، فيأخذون منهم أجرًا كثيرًا، فنهى النبي عن حلوان الكاهن، لأن الكهانة حرام، وما كان حرامًا، فالتعويض عليه حرام.

الثالث: مهر البغي: يعني أجرة الزانية - والعياذ بالله - تكون امرأة تزني، فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ويعطونها عن ذلك عوضًا، هذا أيضًا نهى عنه الرسول على لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام، وإذا حرم الله شيئًا، حرم ثمنه وحرم أجرته.

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالاً من الناس، هل يرده عليهم؟

نقول: لا، لا يرده عليهم لأنهم قد أخذوا عوضًا، فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، ولكن يتصدق به، تخلصًا منه، أو يجعله في بيت المال، إن كان هناك بيت مال.

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب، نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب، فتجمع له بين العوض والمعوض، ولكن تصدق به تخلصًا منه. أو اجعله في بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغي، إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد ما أخذت من الزاني، بل تجعله في بيت المال، أو تتصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير.

## ٣٠٤ - باب النهي عن التطير

فيه الأحاديث في الباب قبله.

١٦٧٤ – عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ''لا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ ويُعجِبُني الفَأْلُ'' قالوا: وما الفألُ؟ قال: ''كلَمة طيّبة''. متفق عليه.

١٦٧٥ – وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الا عَدْوَى ولا طِيرَة، وَإِنْ كَانَ الشُّؤُمُ فِي شَيءٍ فَفِي الدَّارِ وَالمُرْأَةِ والفَرَسِ"" متفق عليه.

١٦٧٦ – وَعَن بُريْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَتَطيَّرُ ٣٠. رواه أبوداود بإسناد صحيح.

١٦٧٧ – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُ: "أَحْسَنُها الفَأَلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُ: "أَحْسَنُها الفَأْلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَه، فلْيَقُل: اللهُمَّ لا يَأْتِي بالحَسَناتِ إلاّ أنتَ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلا أَنْتَ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلا أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلا بِكَ "" حديث صحيح رواه أبوداود بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الطب، باب لا عدوي، رقم(٥٣٢٩)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، رقم(٤١٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الطب، باب في الطيرة، رقم (١٩ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الطب، باب في الطيرة، رقم ( ٣٤١٨).

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التطير:

التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وإنها سُمِّي تطيرًا، لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار. إن طار يسارًا تشاءم، وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه، وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك، فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضًا الطيور في الجو ربها يتشاءمون بها، كالغراب يتشاءمون به، والبومة يتشاءمون بها، وبعض الطيور.

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يجبها زوجها، وهذا باطل فإن النبي عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال، ودخل بها في شوال فكانت تقول: أيكم أحظى عنده مني، لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء، وهذا أيضًا لا صحة له، الأربعاء والخميس والثلاثاء وغر ذلك كلها واحد.

ومنهم من يتشاءم بشهر صفر، ويقولون: لو عمل فيه الإنسان أي

عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق، وهذا أيضًا باطل، ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة، يسمى صفر: صفر الخير، وهذا أيضًا لا يجوز فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل، ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة، وهذا كها يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وربها يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيدًا والعياذ بالله، وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته الرافضة حزنًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل الفرح في الصدور. هذا أيضًا غلط هذا من البدع، والبدعة لا ترد بالبدعة، لا يقتلها إلا السنة، استمسك بالسنة تُمِتِ البدعة.

ثم ذكر أحاديث في هذا، أن النبي ﷺ نهى عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل". قالوا: وما الفأل؟. قال: "الكلمة الطيبة".

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن ذلك أن النبي عَلَيْ كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله، فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن عمرو، فلما أقبل، قال النبي عَلَيْة: هذا سهل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم، أو كلمة نحوها، فتفاءل بالاسم، فالتفاؤل خير، لأنه

يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير، أما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك، ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه، وقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك.

وأما قول الرسول على: "إن كان الشؤم في شيء، فإنه في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان. المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه، وهذه الأشياء الثلاثة أحيانًا يكون فيها شؤم، فأحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم فيضيق صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرس، والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن مركوبنا السيارات، فبعضها يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها، ويسأم الإنسان منها، فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق.

# محريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور

الذِيْنَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالَ اللهُ عَنُهُا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنُهُا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الذِيْنَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ "" متفق عليه.

أَ ١٦٧٩ – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ سَفَر وَقَدْ سَتْرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فيه تماثيلُ فَلَيَّا رآهُ رَسُولُ الله ﷺ، تلوَّنَ وجْهُهُ، وقال: "يَا عَائِشَةُ، أَشدُّ النَّاسِ عَذَابًا عندَ الله يَوْمَ القيامةِ الذين يُضاهُونَ بخلْقِ الله " قالتْ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ". متفق عليه.

"القِرامُ" بِكَسْرِ القَافِ، هو: السِّتْرُ: "والسَّهْوَةُ" بفتح السين المهملة وهي: الصُّفَّةُ تكون بين يدي البيت، وقيل: هي الطَّاق النافِذُ في الحائط.

الله عَنْهُما قَالَ: سمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يقول: "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم(٥٤٩٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم ٣٩٤٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم(٥٤٩٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٣٩٣٧).

في جَهَنَّمَ اللهِ قَالَ ابنُ عَبَّاس: فإن كُنْتَ لابُدَّ فاعِلاً، فاصْنَع الشَّجَرَ وما لا رُوحَ فِيْهِ(''. متفق عليه.

## الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب تحريم تصوير الحيوان، وما جاء في المصورين. يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.

والتصوير ينقسم إلى أقسام: قسم متفق على تحريمه، وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق، وفاعله ملعون على لسان النبي على ويعذب يوم القيامة فيقال له: أحي ما خلقت.

وفي حديث ابن عُباس قال: "كُلّ مصور في النار فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روح فيه".

والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال، وما أشبهها هذه جائزة. لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد – رحمه الله – من التابعين المشهورين قال: كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له، لأنه في الحديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، رقم(٢٠٧٣)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٤٥).

الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة" ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنهار وما أشبهها.

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء: فمنهم من يقول: إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد – أظن – قال: "إلا رقما في ثوب" فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عزَّ وجلَّ جسم ملموس، وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز لو باليد، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصوَّر من الأشياء التي فيها الروح.

ولم يحدث في عهد النبي عَلَيْهُ ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟

وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة، والمصور لابد أن يعالج التصوير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، رقم (٧٠٠٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٣٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم(٥٠١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٣١).

ويخطط العين – الرأس والأنف والأذن وما أشبه ذلك – فلابد أن يكون منه عمل، أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تَنقُلُ التي صورها الله لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح.

وعلماء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي أم لا؟ والصحيح أنه لا يدخل، لأنه لا علاج من المرء فيه فليس بمصوِّر، ولو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر، ولكن هذا يتم في لحظة. ونظيره تمامًا لو أن الإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم الكلمات والحروف؟ لا، وإنها الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا، ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة كها عمل مَنْ حرك الآلة، ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلام، كها يصوره الأعمى أيضًا، فمن تأمل النص، وتأمل الحكمة من ذلك، عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق، هذا الذي يشمله النهى واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط.

ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صُوِّرت هذه الصورة. يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تكون تصويرًا، يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات لأي غرض صنعت؟ أو لأي غرض صورت، لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصِدَ به، ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها

مسلمًا أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل مباح.

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قُصِد به، قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدًا سيئًا، يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته، فكلما مَرَّ عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا إشكال فيه. أو يصور أمردًا جميلاً من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا بعد زمن هذا أيضًا حرام. أو يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم، ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيمًا لهم فهذا أيضًا حرام، أو يصور عبادًا قانتين لله عز وجل من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا بهم فهذا أيضًا حرام ولا يجوز، أو يصور للذكرى فهذا أيضًا حرام ولا يجوز، لأنه أضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصوَّر حينًا بعد حين.

ومن ذلك أن بعض الناس يموت له الميت، وللميت بطاقة شخصية فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز؛ لأن الحاجة إليها قد انتهت، فإذا مات الميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن وربها تعتقد فيه اعتقادًا باطلاً، اللهم إلا أن يخشى الإنسان أن يحتاج إليها في إثبات معاشات التقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون معذورًا، أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها.

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات واقعة من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به، مثل أن تُندب لجنة لعمل معين ويريدون أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه

لغرض صحيح فيه مصلحة.

وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدًا يجب أن الناس يطلعون عليه استعطافًا واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا غرض صحيح لا بأس به.

وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً حتى نقول إنه داخل في التحريم، ويجب علينا أن نتأمل أولاً دلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن، ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يُصَور، فإن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا مجرمًا فهو محرم. والله الموفق.

#### \* \* \*

الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صَوَّرَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صَوَّرَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي اللَّمْنِ اللَّهِ عَلَيْهَا الرُّوحَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ "" مَنْ مَنْقَ عَلَيه.

١٦٨٢ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها، رقم(٥٠٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٤٦).

عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامة المصَوِّرُونِ"" متفق عليه.

الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مَنَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أُو ليخلُقُوا شعيرةً "" متفق عليه.

١٦٨٤ – وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا تَدْخُلُ الملائِكَةُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورةٌ "" متفق عليه.

۱٦٨٥ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: وَعَدَ رَسُولَ الله ﷺ عَلَيْهُ جَبِرِيلُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جَبِرِيلُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جَبِرِيلُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَشَكَا إِلِيه، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلا صورةٌ ". رواه البخاري.

الله عَلَيْ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاعدُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاعدُ رَسُولَ الله عَلَيْ جبرِيلُ عليه السلام في سَاعَةٍ أن يأتِيهُ، فَجَاءتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يأتِه! قالتْ: وَكَان بيدِهِ عَصًا، فَطَرحَهَا مِنْ يَدِه وَهُو يَقُولُ: "مَا يُخْلِفُ اللهُ وعْدَهُ ولا وَكَان بيدِهِ عَصًا، فَطَرحَهَا مِنْ يَدِه وَهُو يَقُولُ: "مَا يُخْلِفُ اللهُ وعْدَهُ ولا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم(٤٩٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٤٣).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾،
 رقم(٧٠٠٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٤٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، رقم(٣٠٧٥)،
 ومسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، رقم (٥٥٠٣).

رُسُلُهُ" ثُمَّ الْتَفْتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلَبِ تَحْتَ سَرِيْرِهِ. فقال: "مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْبُ؟" فقلتُ: والله ما دريْتُ به، فَأَمَرَ به فَأَخْرِجَ، فجاءَهُ جبريلُ عليه السَّلامُ: فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وعدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ ولَـمْ تأتِني" فَقَالَ: مَنَعَنِي الكلبُ الذي كَانَ في بيتِكَ، إنَّا لا نَدْخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورةٌ "" رواه مسلم.

١٦٨٧ – وَعَنْ أَبِي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: ألا أبعَثُكَ عَلَى ما بعثَني عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ؟ أَنْ لا تَدَعَ صُورةً إلا طَمَسْتَهَا، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّيْتَهُ\*\*. رواه مسلم.

## الشرح

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف \_ رحمه الله \_ كلها تدل على أن الله التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدًا شديدًا باللعنة "لعن الله المصورين" وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبأنه يكلف يوم القيامة، أن ينفخ فيها صور وليس بنافخ، ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل، فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله.

ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: 'ومن أظلم ممن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم(٣٩٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، رقم (٤٩٢٨).

ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام، ولتكن من البر، لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السهاء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون، حتى لو صنعوا من العجين شيئًا على صورة الحبة تمامًا فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة، لو أنهم بذروها في الأرض ما نبت، لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة فما فوقها من باب أعظم وأولى.

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم، أما اتخاذ الصور وإدخالها في البيوت فهو أيضًا محرم، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء.

لكن استثني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصور في الدرهم، والدينار، حيث يوجد بها صور الملوك والرؤساء وهذا يخاطب به من وضع هذه الصور، أما عامة الناس فلا يخاطبون، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين، وقد تقدم فيا سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد، أم لا؟ لكن سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد، أم لا؟ لكن

فيها سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك، لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة، ومن ذلك أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقود، كل هذا مما دعت الضرورة إليه، أو الجاجة الملحة، و﴿ لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وما جعل الله علينا في الدين من حرج، فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة.

الثالث: ما لا يحترم أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي تكون في الفرش، فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلافًا، فبعض الأئمة يقول: إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لا، وهم الأكثر.

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون بها فهذا أيضًا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول ولي ولم ينه عن ذلك، لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عينًا لها تتقلب، بعضها يحطو خطوات، بعضها يصوت. فهذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه.

أما الصور الأخيرة التي بدءوا يستعملونها والحمدالله، فهي صورة كأنها

ظل ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية الأمر أنها لها يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة، هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه. وتستغني بها الطفلة عن غيرها.

أما الجرائد التي فيها الصور: إن اشتريتها من أجل الصور فهي حرام، أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس.

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها، لقول على رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه، يعني الأحجار التي عليه.

ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية وربها كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يجوز إقرارها، لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة هذه ربها يغالى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء، بلاء الشرك من تعظيم القبور – نسأل الله أن يحمينا وإياكم منه – إنه على كل شيء قدير.

## ٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَالِيُّ وَلَهُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ''مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ فإنه ينقصُ من أجره كل يوم قيراطان''' متفق عليه.

وفي رواية: "قِيراطٌ".

١٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّه ينقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَملِهِ قِيراطٌ إلا كَلْبَ حرثٍ أَو ماشيةٍ """ متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "مَنِ اقْتَنَى كلبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، ولا ماشية ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقصُ من أجره قيراطان كُلَّ يومْ"".

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع.

الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، رقم (٥٠٥٩)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة، رقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب المزارعة،باب اقتناء الكلب للحرث، رقم(٢١٥٤)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم(٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، رقم (٢٩٤٧).

شيطان كها قال النبي عَلَيْ حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان"، والكلب الأسود إذا مرَّ بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وكذلك إذا مرَّ بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد.

والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلمًا وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده، وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء.

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وقد قال النبي على: "من اتبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد، وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب، إلا ما استثني: الصيد والحرث والماشية، فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان فهذا يحل صيده إذا كان معلم بحيث يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال، والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم (١٥٧١).

كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبًا يحمى زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده.

والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن، فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرث، وما عدا ذلك فإنه حرام.

ومن حكمة الله عزَّ وجلَّ أن الخبيثات للخبيثين، والخبيثين للخبيثات يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه لو نظفه بهاء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزواها بالكلية.

لكن هذه من حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثًا. كما أنهم يألفون أيضًا وحي الشيطان لا شك ومن أمره فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضًا خبثاء يألفون الخبائث. نسأل الله لنا ولهم الهداية.

فالمهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، ثم إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب، وغيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، والله الموفق.

## 700 - باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

١٦٩٠ – عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصحبُ الملائكة رفْقةً فيها كلبٌ ولا جرسٌ "" رواه مسلم.
 ١٦٩١ – وعنه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الجرسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ "" رواه مسلم.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والجرس معروف وهو الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب الطرب والتمتع بصوته، فهذا نهى عنه النبي على التحذير منه حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لأنه مع مشي الدواب، وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى، ومن المعلوم أن المعازف حرام.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، رقم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، رقم (٣٩٥٠).

وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، إلا الكلاب المستثناة، كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به.

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي، لأنه لا يعلق على البهائم وإنها هو مؤقت بوقت معين للتنبيه.

ويوجد في بعض أجهزة الهاتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى، فهذا حرام، لأن الموسيقى من آلات العزف وهي محرمة، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه. إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب الهاتف بأن يفصل هذا الجرس، ويسكت، حتى يكلمك المطلوب.

وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانًا، إذا اتصلت سمعت آيات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه ابتذال لكلام الله عزَّ وجلَّ حيث يجعل كأداة يُعْلمُ بها الانتظار، والقرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم، فلقد نزل لإصلاح القلوب والأعمال، ولم ينزل

ليُجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره، ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئًا من كتاب الله والعياذ بالله، أو يتصل كافر أو يهودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية، لأنه لا يعرفه فقد لا يكون عربيًّا أيضًا، فلا شكَّ أن هذا ابتذال للقرآن، وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له: اتق الله، كلام الله أشرف من أبعل أداة للانتظار.

أما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظمًا أو نثرًا وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة المفيدة فلا بأس، والحِكم واسعة كثيرة، أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب آلة للانتظار على الهاتف، فالقرآن أشرف من أن يكون كذلك والله الهادي إلى الصراط المستقيم.

#### ٣٠٨ - باب كراهية ركوب الجلالة

وهي البعير أو الناقة التي تأكل القذرة، فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها، زالت الكراهة.

١٦٩٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإبلِ أَن يُرْكَبَ عليهَا ". رواه أبوداود بإسناد صحيح.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهية ركوب الجلالة.

الجلالة: هي التي تأكل الجلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير، وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك، فلهذا نهى النبي على عن ركوبها، وكذلك أكل لحمها ينهى عنه، فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة، ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم.

وأما إذا كانت تأكل الطيَّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس، ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، رقم (٢١٩٥).

من الدم المسفوح، لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيّب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره، لأنه إذا كان الأكثر هو الطيّب فالحكم للأكثر.

هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه.

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس، أما إذا كان أعل من الطيّب فلا بأس بها. والله الموفق.

## ٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

١٦٩٣ – عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ''البُزَاقُ فِي اللهُ جِدِ خَطِيئةٌ، وكفَّارَتُها دَفْنُهَا ''''. متفق عليه.

١٦٩٤ – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى في جِدَار القِبلة مُخَاطًا، أو بُزَاقًا، أوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ ﴿ . مَتَفَقَ عَلَيْهِ.

١٦٩٥ – وعَنْ أَنَسْ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ السَّمَسَاجِد لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هَذَا البول ولا القَذَرِ، إثَّمَا هي لذِكْرِ الله تعالى، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله ﷺ"" رواه مسلم.

## الشرح

هذا الباب عقده المؤلف – رحمه الله تعالى – ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك، ثم ذكر حديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، رقم(٣٩٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البزاق في المسجد، رقم(٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب صك البزاق باليد في المسجد، رقم(٣٩٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، رقم(٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٩).

أنس، وعائشة رضى الله عنها.

وحديث أنس أن النبي عَلَيْ قال: "البزاق في المسجد خطيئة" - إثم " "وكفارتها دفنها" يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله عَلَيْ: "البصاق في المسجد خطيئة" دليلٌ على تحريم البصاق في المسجد، أن يبصق الإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسبين:

السبب الأول: أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فيتأذى بهذا.

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله -عزَّ وجلَّ - التي أمر تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد، لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض، وكفارتها حكها إن كانت على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي والله وأى نخامة أو بصاقًا أو بزاقًا في قبلة المسجد فحكه.

أما مساجدنا الآن فمَفروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول، لكننا نقول أصلاً: لا يحل لك أن تتنخم في المسجد، لكن إن وقع فهذه كفارته.

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ رأي البصاق

فحكه، فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذًى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله .

أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه، جاهلاً، لأن الأعراب لا يعرفون – غالبهم – فزجره الناس، فنهاهم النبي على عن زجره فلما قضى بوله قال المله قال المسحابة: أريقوا على بوله سجلاً من ماء، ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنها هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول على أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر.

فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يُلقي فيها الأذى ولا القذر ولا يرفع الصوت فيها وإنها يكون متأدبًا، لأن المساجد بيوت الله، ومأوى الملائكة. والله الموفق.

## 710 - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

١٦٩٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكَ، فإنَّ اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسْجِدِ فَليقُلْ: لا رَدَّها اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لهذا (اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لهذا (اللهُ عَلَيْكَ، فاللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لهذا (اللهُ اللهُ عَلَيْكَ، فاللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لهذا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المُسَاجِدَ لَمْ قَبْنَ لهذا اللهُ اللهُ

١٦٩٧ – وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَو يَبْتَاعُ فِي المُسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تجارتَكَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ "". رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

١٦٩٨ – وَعَنْ بُرِيدَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المُسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى السَّجِملِ الأحمر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا وجَدْتَ، إثَّمَا بُنِيَتِ المُساجِدُ لما بُنِيتْ لَهُ "" رواه مسلم.

ُ ١٦٩٩ – وَعَنْ عَمْرُو بْن شُعيبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ والبَيْعِ فِي المُسْجِدِ، وأن تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، أَوْ

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد،
 رقم(٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، رقم (١٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، رقم(٨٨١).

يُنْشَدَ فيه شِعْرٌ ١٠٠٠. رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الله عنه قَالَ: كُنْتُ وَ الله عنه قَالَ: كُنْتُ الله عنه قَالَ: كُنْتُ فَي المسجدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ: فَنَظَرْتُ فإذا عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه فقال: اذْهَبْ فَائْتِنِي بِهَذَيْنِ، فجئتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُهَا؟ فَقَالاً: مِنْ أَهلِ الطَّائفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُهَا مِنْ أَهلِ البَلَدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا في الطَّائفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُهَا مِنْ أَهلِ البَلَدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا في مَسْجِد رسول الله ﷺ واله البخاري.

## الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك.

المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه، فقال تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنَ مَ مَسَخِدَ ٱللّهِ أَن يُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴿ [البقرة: ١١٤]. وأضافها النبي عَلَيْ إلى ربه في قوله عَلَيْ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عزَّ وجلَّ، أذن الله أن ترفع وأنها محل التسبيح ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْا صَالِ ﴿ وَالْهُ إِلَا تُلْهِيهِمْ تَحِرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن التسبيح ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ وَإِيمَا إِلَا تُكُوهِ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧].

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رقم(١١٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء، رقم(٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد، رقم (٥٥٠).

والمساجد بها أن الله أضافها إلى نفسه، وأضافها النبي ﷺ إلى ربه، وأذن الله أن ترفع، لها حرمة، ولها أحكام واحترام وتعظيم.

ومن ذلك؛ أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء، لأن الجنب قال فيه النبي على: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب" ما دام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيته، وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي الملائكة، لأنه يمنعهم من دخولهم، أو يتأذون إذا دخلوا. ولهذا نقول: من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام وهذا في عهد النبي على وقد أقرهم الرسول على ذلك.

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة الليل أو النهار أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها في أي وقت، لأن النبي قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" حتى إنه كان على يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي على خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم(١٠٩٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم(١١٦٧).

فيهما"" يعني: أسرع، من أجل أن يستمع إلى الخطبة.

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين واجبة، لأن الرسول على أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين، ويشتغل بهما عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بها هو أوجب منه.

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول رسي لله الله الله الله أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء فإنه عاص للرسول لله لقوله: "لا يجلس حتى يصلى ركعتين".

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو كثيرًا، لا تبع شيئًا بقرش واحد، فإن ذلك حرام عليك، والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع، ولا المبيع للمشتري، ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانية، قال: نعم، قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم، قال: أرسل لنا منه كيسًا. وهو في المسجد فهذا حرام، لأن هذا بيع وشراء، فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة ورقتين، ويالات وقال لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات خمس يعني ورقتين،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم (١٤٤٩).

فهذا لا يجوز.

لكن بعض العلماء قال: يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعة، لكي تتصدق عليه بريال، فبعض العلماء رخص في هذا، لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء، فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري.

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي قولوا له "لا أربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه، بأن الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول على قال فيه: "فإن المساجد لم تبن لهذا"، يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله، ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي على وأنها لا تقال، لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فقولها حسن يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراء، بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه ذلك، فإذا كان في قولك: إن المساجد لم تبن لهذا تطييبًا لقلبه فقُلها حتى لا يغضب عليك. والدعوة لأمر الرسول على وأمر الرسول على مطاع كأمر الله ﴿ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ عَبارتك، لأن المساجد لم تبن لهذا، حتى يطيب قلبه.

كذلك أيضًا إنشاد الضالة. يجيء رجل ويقول: من رأى محفظة دراهم

- مثلاً - أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا.

ولهذا قال النبي عَلَيْ الذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا ردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليها، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، ولما سمع النبي على رجلاً يقول: من دعا إلى الجمل الفلاني؟ قال النبي على الله وجدت لا وجدت بمعنى: لا رده الله عليك فدعى عليه الرسول على أن لا يجد جمله، لأن المساجد لم تبن لهذا فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في المسجد، وجد المفاتيح، قال: من صاحب هذه المفاتيح، فهل هذا نَشْدُ ضالة أو نشد عن صاحبها.

الجواب الثاني: نشد عن صاحبها، وهذا أجازه بعض العلماء وقال: لا بأس به، لأن هذا إحسان. وبعض العلماء كرهه وقال: حتى هذه الحال يكره، ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع له المفتاح، من ضاع له نقود، من ضاع له كذا كذا، فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم.

ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي ﷺ بالمدينة دعاهما وقال: من أين أنتها؟ كأنه

استغرب ما رآه، قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتها من أهل هذا البلد لأوجعتكها - يعني أوجعتكها ضربًا، يعني ضربتكها حتى يوجعكها الضرب، ترفعان أصواتكها في مسجد النبي على وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي، لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث إنه مسجد.

وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث في النهي عنه، والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها، أما الأشعار التي فيها الخير فإنها جائزة، فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي على والنبي على يسمع، ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه أنكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك. يعنى بذلك رسول الله على .

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها، كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله، إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه تنشد، وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلى وأعلم.

# ٣١١ - باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

الله عنها أنَّ النبي ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ الله عنها أنَّ النبي ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة - يعنى الثُّومَ - فَلا يَقْربَنَّ مَسْجِدنَا"" متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "مَسَاجِدَنَا".

١٧٠٢ - وَعَنْ أُنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة، فَلا يقْربَنَّا، ولا يُصلِّيَنَّ معنا "" متفق عليه.

الله عنه قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَو بَصْلاً فليعتزلْنَا، أَوْ فَلْيعْتَزلْ مَسْجِدَنا "" متفق عليه.

وفي رواية لمُسلم: "مَنْ أَكَلَ البَصَلَ، والثُّومَ، والكُرَّاتَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الملائكةَ تَتَأَذَّى مِنَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم نَ".

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان،باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، رقم(٨٠٦)،
 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بانب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا، رقم(٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا، رقم(٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا، رقم(٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا، رقم(٨٧٤).

١٧٠٤ – وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّه خَطَبَ يوم الجُمُعَةِ فقالَ فِي خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الناسُ تأكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُراهُمَا إلا خَبِيثَيْنِ: البَصَلَ، والثُّومَ. لَقَدْ رَأَيتُ رسول الله ﷺ إِذَا وَجَد ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المُسْجِد أَمَرَ به، فأخرِجَ إلى البقيع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا سَ. رواه مسلم.

## الشرح

هذا الباب الذي ذكره المؤلف – رحمه الله – هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من أكل بصلاً أو ثومًا أو كراثًا أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه.

ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم، وما أُراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة.

وأخبر أن النبي عَلَيْ كان إذا دخل أحد وقد أكل منها أمر به فأخرج إلى البقيع، والبقيع كما هو معروف قريب من المسجد النبوي، لكن يبعده إلى البقيع تعزيرًا له، وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد، لكن من أجل تعزيره كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعًا ما . ولكن عمر رضي الله عنه قال: من أكلهما – يعني من أراد أن يأكلهما – فليمتهما طبخًا – يعني فليطبخهما – فإنه إذا طبخهما ذهبت الرائحة وحصلت الفائدة.

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراتًا،
 رقم(٨٧٩).

ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامًا، فيجوز للإنسان أن يأكلهما، لكن إذا أكلهما فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة ولا يحضر درس علم، لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة.

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة، لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة.

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة، فهل يجوز أن يدخل؟

نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملاً، ولم يخرج من المعدة رائحة، فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلها لئلا يحضر المسجد؟

قلنا: حرام ولا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان، لكن لو أكلهما لأنه يشتهيهما، فإننا نقول: الأكل مباح، ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما. والله الموفق.

٣١٧ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يغطب لأند يجلب النوم فيفوت استماع الغطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧٠٥ – عَنْ مُعَاذ بْنِ أَنَس الجُهَنيِّ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى
 عن الحبْوَةِ يوم الجمعةِ والإمامُ يَخْطُبُ (١٠٠٠ رواه أبوداود، والترمذي وقالا:
 حدیث حسن.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه، وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عهامة أو نحوها، وقد نهى النبي عليه عنها والإمام يخطب يوم الجمعة، لسبين:

الأول: أنه ربها تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة.

والثاني: أنه ربها لو تحرك لبدت عورته، لأن غالب لباس الناس فيها سبق الأزر والأردية، ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته، وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها، لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، رقم(٩٣٦)، والترمذي: كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، رقم(٤٧٢).

## ٣١٣ - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي

الله عَنْها قالتْ: قَالَ رَسُول الله عَنْها قالتْ: قَالَ رَسُول الله عَلَهْ:
 الْمَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذي الحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ("" رواه مسلم.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي وذكر فيه هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي على قال: "مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذي الحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي " فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ من شعرك لا من الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي، وكذلك لا تأخذ شيئًا من ظفر، طفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحى.

وزاد غير مسلم "ولا من بشره" - يعني من جلده - لا يأخذ شيئًا حتى يضحي. وذلك احترامًا للأضحية، ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون بالحج، من احترام الشعور، لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، فأراد الله عزَّ وجلَّ أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد...، رقم(٣٦٥٦).

# ٣١٤ - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان، والأمانة، وهي من أشدها نهيًا

١٧٠٧ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النبي ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ "" متفق عليه.

وَفِي رِواية فِي الصَّحِيح "فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إلاَّ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ".

الله ﷺ: "لا تحلِفُوا بالطَّوَاغِي، ولا بآبائكم "". رواه مسلم.

"الطَّوَاغِي": جَمْعُ طاغية، وهي الأصْنام، ومنهُ الحديث: "هَذِه طاغية دوس" أي: صنمهم ومعبودهُم. ورُوي في غير مسلم: "بالطواغيت" جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.

١٧٠٩ - وَعَنْ بُريدة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: "مَنْ حَلَف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقم(٦١٥٥)، ومسلم: كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم(٣١٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الأيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، رقم (٣١٠٨).

بالأمانة، فليس مِنَّا"ً". حَديثٌ صحيح، رواه أبوداود بإسناد صحيح.

١٧١٠ – وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ،
 فَقَال: إنِّي بريءٌ مِن الإسلام، فإنْ كانَ كاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَان صَادِقًا،
 فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام ساللًا" وواه أبوداود.

الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لا وَالْكَعْبَةِ، قَالَ ابْنُ عَمَرَ: لاَ تَحلِفْ بغير الله، فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالْكَعْبَةِ، قَالَ ابْنُ عَمَرَ: لاَ تحلِفْ بغير الله، فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقَالَ: يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ "" رَوَاهُ الترمذِيُّ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ.

وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلْمَاءِ قُولَه: "كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" على التغليظ كما روي أن النبي ﷺ قال: "الرِّياءُ شِركٌ".

#### الشبرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن الحلف بمخلوق.

الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظم، والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم في نفسه فكأنه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق، ولهذا كان الحلف بالله عزَّ وجلَّ، إحلِفْ بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأيهان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، رقم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، رقم(٢٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم (٥٥٥).

أسمائه. قال الله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [النور: ٥٣]. ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لَهِمْ أَلْتُودِينِ ﴾ [التوبة: ٩٥]، وقال تعالى: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَأَتْرُدِينِ ﴾ [الصافات: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥]. فهذه حروف القسم.

والقسم بغير الله كفر أو شرك، ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا أصغر.

وكذلك قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركًا أصغر، فإذا اعتقد الحالف في شيء أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر.

وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر، لأنه وسيلة للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم، فنهى عن هذه الأشياء.

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال أريد بذلك مخلوقاته، قلنا: هذا حلف بغير الله فيكون مشركًا أو كافرًا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن، لأن القرآن آيات الله عزَّ وجلَّ، فهذا ليس بمشرك، لأن القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله من صفاته، فإذا قال: أقسم بآيات الله، أقصد بذلك القرآن، قلنا: هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بآيات الله، في ظني أنهم يريدون القرآن، فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامًا، ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، وما أشبه ذلك، هذا شرك أو كفر، والله الموفق.

## ٣١٥ - باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا

ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مالِ امْرَىءٍ بغيرِ حقِّه، لقي الله وهو عليه غضْبَان' قال: ثُمَّ قَرَأ عَلَيْنَا مَسولُ الله عَلَيْهِ مِصْداقهُ من كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ تُمنًا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران: ٧٧]. إلى آخر الآية: متفق عليه.

الله عنه أنَّ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عليه الله عليه الله عنه أنَّ الله عليه الجنة! فقال له رَجُلِّ: وإن كَانَ شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وَإِنْ كَانَ شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك "" رواه مسلم.

النبي ﷺ قَالَ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَينِ، وَقَتَلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَينِ، وَقَتَلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَينِ، وَقَتَلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِیْنُ الغموسُ"" رواه البخاري.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٩٦). (٢) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، رقم (٦١٨٢).

وفي رواية ": أنَّ أَعْرَابيًّا جاء إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: يَا رسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ، قَالَ: "الإشراكُ بِالله" قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: "اليمينُ الغموسُ" قُلت: وما اليمينُ الغموسُ؟ قَال: "الذي يقتطع مالَ امرئٍ مُسْلمٍ" يعني: بيمين هو فيها كاذب.

## الشرح

قال الحافظ النووي – رحمه الله تعالى – في كتابه رياض الصالحين (باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم).

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقًا، سواء حلف على أمر يتعلق بغيره، فإذا حلف على يمين وهو فيها كاذب، فإن كان يقتطع بها مال امرىء مسلم ولو يسيرًا، فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعى عليه شخص قال: أطلبك ألف ريال، قال: لا ليس لك عندي شيء، والمدعي ليس عنده بينة، فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء، فحلف فقال: والله ما له عندي شيء، فالقاضي سيحكم بأنه لا حق له عليه، لأن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، رقم(٦٤٠٩).

فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان – والعياذ بالله – ويحرّم الله عليه الجنة ويدخله النار، نسأل الله العافية، حتى قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: "وإن كان قضيبًا من أراك".

قضيب: ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك، يعني حتى ولو كان كذلك، أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك، حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراك، فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد – والعياذ بالله –

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له: إنك فعلت كذا، فقال: والله ما فعلت، وهو كاذب، فهذا إذا كان كاذبًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لكنه والعياذ بالله آثم، جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عزَّ وجلَّ كاذبًا، فتتضاعف عليه العقوبة. فعلى المسلم أن يكون معظمًا لله عزَّ وجلَّ لا يكثر اليمين، وإذا حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارًّا بيمينه، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.

\* \* \*

## 717- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه

٥ ١٧١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَة رضي اللهُ عَنْه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ "" متفق عليه.

الله عَلَى الله عَلَى الله عَنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حُلَفَ عَلَى يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حُلَفَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حُلَمَ اللهُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حُلَمَ اللهُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَيفْعَلِ الذي حُلَمَ اللهُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَيفُعَلِ الذي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هُوَ خَيْرٌ (١١ رواه مسلم.

الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنِّي مُوسَى رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ عَلى يمينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا منها إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيت الذي هُوَ خَيْرٌ"" متفق عليه.

## الشرح

هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - يقول باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، رقم(٦٢٢٧)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم(٣١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم(٣١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ...﴾، رقم (٦١٣٣)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم (٣١٠٩).

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه، وأن يبقى على ما حلف عليه، لكن إذا حلف على ترك واجب، وجب عليه أن يحنث ويكفّر عن يمينه، مثل أن قال: والله لا أصلي اليوم في جماعة، فهذا حرام عليه، لأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلاً أبوه له: ابتعد عني، فيقول: والله لن أصلي اليوم مع جماعة عنادًا لكم، هكذا يقول بعض السفهاء.

فإذا حلف قلنا: هذا لا يجوز، ويجب أن تصلي مع جماعة وتُكفِّر عن يمينك، وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي – لسوء تفاهم بينهما مثلاً فهذا أيضًا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه، فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. وإذا قال – عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلي نافلة الظهر –: والله لا أصليها عنادًا لك، نقول: هذا الأفضل له أن يصلي ويكفر عن يمينه، ولكن ليس بواجب، لأن نافلة الظهر ليست واجبة، فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كفر – أو إن شاء كفر ثم فعل.

وذكر المؤلف أحاديث. منها: حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير". هذا قول النبي على أما فعله فقال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". فثبت بذلك، أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنَث، لقول الله تعالى: ﴿ وَٱحۡفَظُوۤا أَيۡمَننَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. والله الموفق.

# 71٧ - باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله ونحو ذلك

الآية ﴿ لَا ١٧١٩ – وَعَنْ عَائِشةَ رَضِي اللهُ عَنْها قالتْ: أُنزلتْ هَذه الآية ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ﴾ في قول الرَّجُلِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ٬٬ رواه البخاري.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب العفو عن لغو اليمين.

لغو اليمين: هو اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك، لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن أهب، لا والله لن أفعل، وما أشبه ذلك، فلم كثر هذا في ألسن الناس عفى الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيَ أَيْمَسِكُمْ ﴾، رقم(٤٢٤٧).

عنه، قال الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله، في عرض الحديث، ولا قصد اليمين، فهذا لا يؤاخذ به، ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا تجب فيه الكفارة.

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدًا جازمًا، فقال: والله لا أفعل كذا، والله لأفعلن كذا، ولم يفعل، لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة بدأ الله تعالى بالإطعام، لأنه أهون الثلاثة، قال: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ كَشُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ مَسَكِينَ مِنْ الله يَعْمَونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ مَسَاكِينَ مِنْ اللهُ الله متتابعة لا يفطر بينها، وهذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيهان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة، لأن ذلك يقع كثيرًا.

ولكن مع ذلك يقول الله -عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنّكُمْ ﴾. يعني لا تكثروا من الأيهان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها، بل احفظوها، لأن اليمين أمرها عظيم، ولهذا سمَّى النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها حنثًا، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي، ولكن من نعمة الله أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثمًا، والله الموفق.

## ٣١٨ - باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادقا

١٧٢٠ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: "الحِلفُ منفقةٌ للسِّلْعَة، ممحقةٌ للكسْبِ"" متفق عليه.

المجارة - وَعَنْ أَبِي قَتَادةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: اللهِ عَنْ أَبَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللهِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ مَا يَنْفُقُ ثُمَّ يَمْحَقُ "الرواه مسلم.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقًا، فمثلاً يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها بهائة ولو كان صادقًا، فإن كان كاذبًا صار ظلمًا على ظلم والعياذ بالله، لو قال: والله لقد اشتريتها بهائة ولم يشترها إلا بثمانين، صار أشد، لأنه يكون بذلك كاذبًا حالفًا في البيع.

وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، وأخبر كما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبها، لأن هذا الكسب مبني على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، رقم(١٩٤٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، رقم(٢٠١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، رقم (١٥٠٣).

معصية الرسول ﷺ، ومعصية الرسول ﷺ معصية لله، وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر، تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا وكذا، سواء كان صادقًا أو كاذبًا، فهو منهي عنه، بع واشتر بلا يمين، إذا أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك.

وكذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - فيه التحذير عن الحلف في البيع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة - ويمحق - البركة - " والحديثان معناهما واحد، كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في البيع، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا، لكن لما كان الإنسان البائع والمشتري دائمًا يحلف، حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند البيع والشراء، والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال.

# ٣١٩ - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلا الْـجَنَّةَ ﴿ اللهِ أَبُودَاوِدٍ.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة.

وجه الله تعالى وصفه الله - عزَّ وجلَّ - بأنه ذو الجلال والإكرام، قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧]. كل من على البسيطة فإنه زائل لكن يبقى وجه الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ بها قبله حتى يتبين كهال الله عزَّ وجلَّ وأنه يستحيل عليه الفناء، بل هو الباقي الذي لا يزول.

فوجه الله تعالى عظيم، وأعظم ما يسأله المرء الجنة، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى، رقم(١٤٢٣).

وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ نسأل الله أن يجعلنا منهم.

فلم كانت الجنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنيا، لا تقل: إني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتًا أسكنه، أو سيارة أركبها، أو ما أشبه ذلك، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا، فالدنيا كلها دنيئة، وكلها فانية، وكلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله عزَّ وجلَّ، وإلا فهي خسارة، قال الله عزَّ وجلَّ: والعصر: ١-٢].

العصر يعني الدهر وهو الدنيا، أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر، لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع:

الأولى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

الثانية: ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾.

الثالثة: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ ﴾. يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق.

الرابعة: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣] أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك.

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، وكذلك ما يقرب إلى الجنة، فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني من النار، لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا داران فقط، دار الكفار وهي النار، أعاذنا الله وإياكم منها، ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة، فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النار، فلا بأس،

لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صُحيح، لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئًا عظيمًا.

أما حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على قال: "من استعاد بالله، فأعيد، من عني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك، فأعذه، واتركه، كما فعلت امرأة تزوجها الرسول على فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك – جاهلة – فقال النبي على "لقد عُذْتِ بعظيم الحقي بأهلك" وتركها لأنها استعاذت بالله منه.

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه، إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن الله لا يعيذه، فلو أنه كان مطلوبًا لك، فسألته حقك، وقلت: أعطني حقي، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعذه، لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان الأمر ليس محرمًا، فاستعاذ بالله منك، فأعذه، تعظيمًا لله عزَّ وجلَّ.

"ومن سأل بالله فأعطوه "" لو سألك سائل فقال:أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، أعطه، إلا إذا سألك شيئًا محرمًا، فلا تعطيه، مثلاً أن يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلاً، فهذا لا يجوز أن تخبره، بل وجهه وانصحه وقل: هذا تدخل فيها لا يعنيك، وقد قال

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٤٢٤)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عزَّ وجلَّ، رقم (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، رقم(٤٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٤٢٤)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عزَّ وجلَّ، رقم(٢٥٢٠).

النبي ﷺ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وكذلك لو سأل محرمًا ولو سألك بالله لا تطعه، لو قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانًا، فلا تعطه، لأنه سألك ليستعين به على شيء محرم، فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم. وكذلك ما لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطه، لأن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"".

"ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروفًا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك، فكافئه، أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه. فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا يحسن مكافئته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك، فادعوا له، حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه.

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه، لكن هذا مشروط بها إذا لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تجبه، أو كان هذا الرجل ممن يهجر، فلا تجبه أيضًا، أو كان هذا الرجل في ماله حرام، ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه، لعله يقلع عن الحرام، فلا تجبه.

أما في وليمة العرس فقد قال النبي عَلَيْقُ: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"، إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر، فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته، وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره، فأجب وغيِّر، وإلا فلا تجب. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، رقم (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٣١).

#### ٣٢٢ - ياب كراهة سب الحمى

السَّائِب، أَوْ أُمِّ المُسيِّبِ فَقَال: "مَا لك يَا أُمِّ السَّائِب - أَو يا أُمِّ المُسيِّب - ثُرَفْزِفِينَ؟" قالت: الحُمَّى لا بَاركَ اللهُ فِيها، فقال: "لا تَسُبِّي الحُمَّى، فإنَّها تُذهب خطايا بني آدم، كما يُذْهبُ الكيرُ خبثَ الحديد"" رواه مسلم.

"اتُزَفْزِفِينَ" أي: تتحرَّكين حركة سريعة، ومعناهُ: ترتعدُ، وهُو بضمِّ التاء وبالزاي المكررة، والفاء المكررة، وروي أيضًا بالراء المكررة والقافين".

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة سب الحمى.

الحمى: هي السخونة وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عزَّ وجلَّ، فهو الذي يقدرها وقوعًا، ويرفعها سبحانه وتعالى، وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سبُّ لخالقه جلَّ وعلا، ولهذا قال النبي ﷺ: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر "".

وهنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل على أم المسيب أو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن، رقم(٤٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، رقم (٢٦٩).

أم السائب وهي تزفزف من الحمى، يعني: نَفَسُها قد طال من الحمى، فقال: "ما لك تزفزفين"؟، قالت: من الحمى لا بارك الله فيها.

فنهى النبي عَلَيْهِ عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله عزَّ وجلَّ، وأخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد، فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيًا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك.

ولها أدوية علاجية:

منها: الماء البارد. فإن النبي عَلَيْ أخبر أن الحمى من فيح جهنم، وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحمى البرودة، حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره، أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون بها المريض، لأن الحمى بإذن الله حرارة كما هو معروف، وهذا الماء يبردها ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول على وما أخبر به الرسول على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبها، والله الموفق.

#### ٣٢٣ - باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها

الله ﷺ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تسُبُّوا الرِّيحَ، فإذا رأيتُم مَا تكرَهُون، فقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيح وَخَيرِ ما فِيها وَخَيرَ ما أُمِرَتْ بِه، ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِه الرِّيحِ وَشَرِّ ما فيها وشَرِّ ما أُمِرَتْ بِهِ (''' رواه الترمذيُّ وقال: حديث حسن الرِّيحِ وَشَرِّ ما فيها وشَرِّ ما أُمِرَتْ بِهِ (''' رواه الترمذيُّ وقال: حديث حسن صحيح.

الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْ رَوْحِ الله، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وتَأْتِي بِالعذاب، فإذَا رأيتُمُوها فلا تَسُبُّوها، وسَلُوا الله خَيْرَها، واسْتَعِيذُوا بِالله من شَرِّهَا الله خَيْرَها، واسْتَعِيذُوا بِالله من شَرِّهَا الله رواه أبوداود باسناد حسن.

قُوله عَلَيْ : "مِن رَوْح الله" هو بفتح الراء: أي: رحمتِهِ بعباده.

النبيُّ عَلَيْهُ إِذَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ إِذَا عَصْفَتِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ خَيْرَهَا، وخَيْرَ مَا فِيهَا، وخَيْرَ مَا فَيهَا، وخَيْرَ مَا فَيهَا، وخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ به ١٣٠٠ رواه أُرْسِلَتْ به ١٣٠٠ رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، رقم (٢١٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح، رقم (٤٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح، رقم(١٤٩٦).

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن سب الريح.

الرياح من آيات الله عزَّ وجلَّ في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها، إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقها عزَّ وجلَّ، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ تِبَارِكُ وتعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي اللهِ تَباركُ وتعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ بِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّينَ عَ بُشَرًا بَيْرَ مَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ ﴾ [الفرقان: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَى اللهُ عَرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ عَ الروم: ٤٦]. والآيات في هذه كثيرة.

وهذه الريح التي خلقها الله عزَّ وجلَّ وصرفها تنقسم إلى قسمين: قسم: ريح عادية لا تخيف ولا يسن لها ذكر معين.

وريح أخرى عاصفة، فهذه تخيف، لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم – والعياذ بالله – فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها، لأن الريح إنها أرسلها الله عزَّ وجلَّ، فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى، ولكن قل كها قال النبي عَلَيْة: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها.

"أسألك خير هذه الريح"، لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار. "وخير ما فيها"، ما فيها أي: ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخير ما أرسلت به" لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر، فتسأل الله خير ما أرسلت به. "وأعوذ بك من شِر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به كفاه الله شرها.

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم والصحو وما أشبه ذلك، لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي على وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت الجنوب حصل الغيث، وتجد قلبه متعلقًا بها، وهذا لا يجوز، لأنها قد تهب ريح الجنوب كثيرًا ولا يأتي أمطار ولا غيوم، وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشهالي، فالأمر كله بيد الله عزَّ وجلَّ، فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والله الموفق.

#### Sand Com Table 198

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة سب الديك.

والديك هو: الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم، وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات، وقد أمر النبي على من ممع صوت الديك أن يسأل الله من فضله، إذا سمعت صوت الديك فقال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكًا، وبعض الديكة يكون أذانه على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت، فيوقظ الناس للصلاة، فنهى النبي عن سبه لهذه المزية التي تميز بها، كها نهى عن قتل النملة، لأنها كانت ذلت أخواتها على النجاة من سليهان عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام عدل الله عزَّ وجلَّ أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الديك والبهائم، رقم(٤٤٣٧).

يكون لها مزية وفضل على غيرها، سب الديك قد يقع من بعض الناس، يُعْلَيْهُ فِي مِن صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي عَلَيْهُ قال: "لا تسبوا الديك".

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة، وذلك مثل الساعات المنبهة، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثيرٌ من الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم، فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك للصلاة، لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله الموقى.

\* \* \*

# ٣٢٥ - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا

الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مؤمنٌ بِيالْكُوكَبِ، وأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنَوْءِ كَذَا مَنْ قَالَ: مُطُرْنَا بِنَوْءِ كَأَنَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فلمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: القَالَ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: القَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ قَالَ: اللهُ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلك مُؤمِنٌ بِي، وكَافِرٌ، فأمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلك مُؤمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَب، وأمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِك كَافِرٌ بِي مؤمنٌ بِالكوكب اللهِ عَليه.

والسماء هُنَا: المطرُ.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا وكذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أنهم كانوا مع النبي على في الحديبية، والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة، وذلك أن النبي على خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدي - فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم، منعته قريش أن يدخل مكة، وجرى بينهم وبين النبي على ما هو معروف من المصالحة، لكن في إحدى الليالي، صلى بهم النبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم(٨٠١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، رقم(١٠٤).

على المرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وإنها ألقى عليهم السؤال هذا من أجل أن ينتبهوا، لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه، قالوا: الله ورسوله أعلم، وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عها لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم، وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عها لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما الأمور الكونية القدرية، فهذا لا يقول: ورسوله أعلم، لأن النبي على لا يعلم الغيب، مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر ينزل غدًا؟ تقول: الله أعلم، ولا تقل: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول على لا يعلم الك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي على عنده علم الشريعة.

المهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب، قال: قال الله عزّ وجلّ: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي"، يعني في تلك الليلة قال الله عزّ وجلّ فيها أوحاه إلى نبيه: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسبية. يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء، فقلت: هذا النجم نجم بركة وخير، يأتي بالمطر، فهذا حرام عليك وكفر بالله عزّ وجلّ، لأنه أضاف الشيء إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عزّ وجلّ.

أما إذا قلت: مطرنا بفضل الله ورحمته - في هذا النوء - فلا بأس، لأن

هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء، وكثير من العامة عندنا يقولون: مطرنا بالشبط بالعقارب بالفصل كذا وكذا..، وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنها يقصدون الظرفية، أي أن المطر صار في هذا الوقت، وهذا لا بأس به.

وأما إذا جعل الباء للسبية فهذا هو الذي كفرٌ بالله وإيهانٌ بالكواكب، ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عزَّ وجلَّ، فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرًا مخرجًا عن الملة. وفي هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا جاء المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الموفق.

## ٣٢٦ - باب تحريم قوله لسلم: يا كافر

الله عَنْها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهِ: "إِذَا اللهَ عَنْهِ اللهُ عَنْها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ، فقد باءَ بِهَا أَحدُهُمَا، فإن كان كَمَا قال وإلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ (١٠) متفق عليه.

الله عَنْ أَبِي ذرِّ رضي الله عنه أَنَّهَ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: اللهَ عَلَمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ عليه (٢٠) متفق عليه.

الحَارَ" رجع.

#### الشسرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر.

المسلم والكافر حكمها إلى الله عزَّ وجلَّ، فالذي يحكم بالكفر هو الله، والذي يحكم بالكفر هو الله، والذي يحكم بالإسلام هو الله، كما أن الذي يُحِلُّ ويحرم هو الله عزَّ وجلَّ، فليس لنا أن نحلل ما حرم الله، ولا أن نحرم ما أحل الله، ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله، ولا أن نقول: هذا مسلم وليس مسلمًا عند الله. ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدًّا، فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كها قال، رقم(٥٦٣٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم(٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، رقم (٥٨٥).

الإسلامية.

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة – وهي تكفير المسلمين - هم الخوارج الذين أخبر النبي على أنهم "أنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ""، وأنهم يصلون ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي على أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلاة هؤلاء، لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم، نسأل الله العافية، وما زال هذا الحكم موجودًا إلى يومنا هذا، فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، وما أشبه ذلك.

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ الذي حصل أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام، واتفقوا على ذلك وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة، ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل الشام وتصالحوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: أنت كافر لماذا تصالحهم، كفرت كما كفروا، فخرجوا عليه وقاتلوه لكن صارت العاقبة والحمد لله له، قتلهم قتل عاد وإرم، وقضى عليهم لكن ما زال هذا المذهب الخبيث موجودًا في المسلمين، يبيحون دماء المسلمين مع احترامها، وأموالهم مع احترامها، ونسائهم مع احترام الأعراض، فيقولون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به، رقم(٤٦٧٠).

مثلاً: من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر، يخرج من الملة – والعياذ بالله ـ.

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شكَّ أنهم هم الكفار، لأن النبي أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهما، لابد، إن كان كما قال: كافر، فهو كافر، وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين، فلا يتكلم فيقول: هذا كافر، ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر، لمجرد الهوى، والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمرو، بل هو لله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قلنا: إنه مسلم، ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم، وإن قال من قال اله عافر.

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر، أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو الله، وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه أهلاً لها، ولهذا جزم المؤلف – رحمه الله – بتحريم القول للمسلم: يا كافر أو يا عدو الله، نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي يغضبه ويضرنا، إنه على كل شيء قدير.

# ٧٧٧ - باب الرود والقوق وباله الالعان

النُّسَ الْـمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعان، ولا الفَاحش، ولا البذي (١١١١ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ''مَا كَانَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ''مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ (''' رواه النّه عليهُ عَلَيْ أَيْ شَيْءٍ إِلا زَانَهُ (''' رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، رقم (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الفحش والتفحش، رقم(١٨٩٧).

# ٣٢٨ - باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

١٧٣٦ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ النبي ﷺ قال: "هَلك الْمُتَنَطِّعُون (١١٠ قالها ثلاثًا. رواه مسلم.

"المُتَنَطِّعُون": المبالغون في الأمور.

الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ الله عَنْهُمَا الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِه كَا تَتَخلَّلُ الله عَنْهُ عَنْهُمَا الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِه كَمَا تَتَخلَّلُ الله عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عِنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّه

الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلْهِ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّ مِن أُحبِّكُمْ إِلِيَّ، وأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القيامة، أَحَاسِنكُمْ أَخلَاقًا، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلِيَّ، وأَثْرَبِكُمْ مِنِّي يوم القيامة، الثَّرْثَارُونَ، والمُتشَدِّقُون، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلِيَّ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يوم القيامة، الثَّرْثَارُونَ، والمُتشَدِّقُون،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٤٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام، رقم(٤٣٥٢)، والترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء في الفصاحة والبيان، رقم(٢٧٨٠).

والمُتَفَيْهِقُونَ ١٠٠٠ رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق.

#### الشرح

هذه الأحاديث كلها تتعلق بها ينطق به الإنسان، وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لقول النبي على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لقول النبي على الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت "". والخير قد يكون خيرًا لذاته، وقد يكون خيرًا لغيره، فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكر، أو بالأمر بالمعروف، أو بالنهي عن المنكر، وما أشبه ذلك.

وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان بها ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم، فهذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير وضد ذلك من كان بذيء اللسان – والعياذ بالله – "طعّانًا لعّانًا".

و"طعانًا": الذي يطعن في الأنساب ويعيب الناس.

و"لعَّانًا": الذي يكثر لعنهم وسبهم، نسأل الله العافية، فقد نفى النبي عن مثل هذا، فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا بالبذي". فالمؤمن رفيق هين لين، كلامه سهل.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، رقم(١٩٤١).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٩٩٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب
 الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم (٦٧).

ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ، وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية، إما رياءً ليقول الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه بها يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى.

وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي عَلَيْهِ قال: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجًا عن المألوف.

وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

# ٣٢٩ - باب كراهة قوله: خبثت نفسي

الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَائِشة رَضِي الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي (١١١ متفق عليه.

قَالَ العُلَمَاء: مَعَنَى خَبُثَتْ غثتْ، وهو معنى "لَقِسَتْ" ولكن كَرَه لفظ الخبث.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب لا يقل خبثت نفسي، رقم(٥٧١١)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، رقم(٤١٨٠).

# ٣٣٠ - باب كراهة تسمية العنب كرمًا

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "لا تُسَمُّوا الْعِنبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ (١٠٠ متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية: ''فَإِنَّمَ الْكَرْمُ قَلْبُ المؤْمِن''' وفي رواية للبخاري ومسلم: "يَقُولُونَ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المؤْمِن".

الله عنه عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لا عَنْ وَائلِ بْنِ جُحْرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لا تَقُولُوا: الكَرْمُ، ولكن قُولُوا: العِنَبُ، والحَبَلةُ "" رواه مسلم. "الحَبَلةُ" بفتح الحاء والباء، ويقال أيضًا بإسكان الباء.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة قوله خبثت نفسي.

خبثت نفسي يعني لقست، ومعنى لقست: غثيت، أحيانًا يصيب الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة، فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب لذلك، فيقول خبثت نفسي، وخبثت يعني: صارت خبيثة، وهذه كلمة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر، رقم (٥٧١٤)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرمًا، رقم (٤١٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ إنها الكرم قلب المؤمن، رقم(٥٧١٥)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرمًا، رقم(١٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة تسمية العنب كرمًا، رقم(١٧٦).

مكروهة ولهذا نهى النبي عَلَيْقُ أن يقول الرجل: خبثت نفسي، ولكن يقول القست، ولقست بمعنى: خبثت ولكنها في اللفظ تخالفها، فهي أهون منها وأيسر.

وفي هذا الحديث دليلٌ على اجتناب الألفاظ المكروهة، وإبدالها بألفاظ غير مكروهة، وإن كان المعنى واحدًا، لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى، قد يقول: خبثت نفسي بمعنى غثيت، والخبث الغثيان، ويأتي في باله أنه من الخبث الذي هو ضد الطيب، والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله، لقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ مَ اَمنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ عَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ لَقُول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ مَ المَنْوَا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ عَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الله تعالى: ﴿ الْخَبِيثِينَ وَالطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتِ اللهَ اللهَ اللهَ إِلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبوبة للنفوس.

وأما الباب الثاني: فهو النهي عن تسمية العنب كرمًا، والكرم كما قال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم(١٣٩)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم(٥٦٣).

النبي على هو المؤمن أو قلب المؤمن، لأنه مأخوذ من الكرم، والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيم إذا كان جوادًا باذلاً للخير بجاهه أو بهاله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنها يقال الحبلة أو يقال العنب، وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا العنب قد يتخذ شرابًا خبيثًا محرمًا، لأن العنب ربها يتخذ منه الخمر، نسأل الله العافية، يعصر ويخمر فيكون خرًا خبيثة، لهذا نهى النبي في أن يسمى العنب كرمًا، وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي، فلا ينبغي أن يسمى العنب العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم، بل يقال: الأعناب والعنب والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق.

# ٣٣١ - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

١٧٤٢ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الا تُبَاشِر المرأةُ المرأةُ، فتصفِهَا لزوجها كأنَّهُ ينظرُ إليها (١١٠ متفق عليه.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها.

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك، إلا إذا كان هناك موجب شرعي، مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلاً من أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به كها أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه، ولهذا نهى النبي على المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، وهذا كها أنه محرم، فهو من جهة الزوجة ضرر عليها، وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربها يرغب فيها ويتزوجها عليها، ويقع بينهها مشاكل كها هي العادة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، رقم(٤٨٣٩).

ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفًا من ذلك، لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية، لكن إذا كان يخشى الا يعدل فقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَنَمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لِكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَع فَانِ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَننكُمْ أَذَالِكَ أَذَنَى أَلّا تَعُولُواْ ﴾ [النساء: ٣].

والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي، ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه بجهال زوجته، فيقول: امرأتي جميلة ووجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك، فإن هذا من المحرم، لأن النبي عليه عنه. والله الموفق.

\* \* \*

# ٣٣٢ - باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت بالطلب بل يجزم بالطلب

اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اغفر لي إِنْ شِئْتَ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي إِنَّ شِئْتَ، ليعْزِمِ اللهُمَّ المُكْرة لَهُ اللهُمَّ المُحْرة لَهُ اللهُمَّ عليه.

وفي رواية لمُسلم (١٠): "ولكن ليعزِمْ، وليعظم الرَّغْبَةَ، فإنَّ الله تعالى لا يتعاظَمُهُ شَيءٌ أَعْطَاهُ".

١٧٤٤ – وعَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ''إِذَا دَعَا أَحَدُكُم فَلْيَعْزِمِ المسألة، ولا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، فَأَعْطِني، فإنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ "'' متفق عليه.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت.

من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عزَّ وجلَّ في طلب الخير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، رقم(٥٨٦٤)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت، رقم(٤٨٣٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت،
 رقم(٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، رقم(٥٨٦٣)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت، رقم(٤٨٣٧).

ودفع الشر، وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجئون إليه ويعتمدون عليه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل هذا حرام، لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: إن شئت اغفر لي وإن لم تغفر لي فلا يهمني، كأنه يقول أنا في غنى عنك، كما تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني: وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في حاجة إليك.

ولهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامًا، فقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم، وكذلك لا يقول: اللهم ارحمني إن شئت بل يعزم، لأنه يسأل جوادًا كريبًا حميدًا عزَّ وجلَّ، ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني – بدون إن شئت – وكذلك لا يقول: اغفر لي إن شاء الله، أو يقول الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله، هداك الله إن شاء الله، كل هذا لا يقال، وإنها يجزم الإنسان ويعزم.

وبين النبي ﷺ ذلك لأن فيه محظورين:

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له' ، يعني الله عزَّ وجلَّ إن غفر لك فمشيئته، أو رحمك فمشيئته، لا أحد يكرهه على ذلك فهو يفعل ما يشاء ويختار عزَّ وجلَّ، لا مكره له حتى تقول إن شئت.

الثاني؛ أن قول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء، فيقول: إن شئت فأت به وإن شئت فلا تأت، والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، مها عظم الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عزَّ وجلَّ ويترك القليل.

والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحني إن شئت، اللهم ارحني إن شئت، اللهم أدخلني الجنة إن شئت، اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت، كل هذا لا يجوز، اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيئة.

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس – وأظنهم من الصوفية – : "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام، كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن الطف بي، يا رب أهلك أحبابي ولكن أرفق، وما أشبه ذلك، وكل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك.

فصار عندنا مسألتان:

الأولى: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، قل الدعاء ولا تقل إن شئت.

والثانية: لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ولكن قل: اللهم ارفق بي، اللهم اكفني الشر، وما أشبه ذلك.

وأما قول الرسول على للله للن وجده مريضًا "لا بأس، طهور إن شاء الله" فهذا من باب الرجاء وهو خير يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا. وأيضًا لم يكن بلفظ المخاطبة، لم يقل: إن شئت، وإنها قال: إن شاء الله، واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٣٤٧).

# ٣٣٣ - باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

٥٤٥ – عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلانٌ ولكِنْ قُولُوا: مَا شاء اللهُ، ثُمَّ شاء فُلانٌ (١٠٠٠ رواه أبوداود بإسناد صحيح.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان، والكراهة هنا يُراد بها التحريم، يعني أنك إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، أو ما أشبه ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية، فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، كأنك جعلت فلانًا مساويًا لله عزَّ وجلَّ في المشيئة، والله تعالى وحده له المشيئة التامة، يفعل ما يشاء جل وعلا.

ولكن النبي على الله عن ذلك، أرشد إلى قول مباح، فقال: ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة، يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئت، فإن رجلاً قال للنبي على الله وشئت، فإن رجلاً قال للنبي على الله عند لاً"، ينكر عليه، "بل ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني والله عَدْلاً"، ينكر عليه، "بل ما شاء

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، رقم (٤٣٢٨).

الله وحده"". فها هنا مراتب.

المرتبة الأولى: أن يقول: ما شاء الله وحده، وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله، واتفق عليها المسلمون، فكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذه جائزة، أجازها النبي عَلَيْةٌ وأرشد إليها.

المرتبة الثالثة؛ أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، فهذه محرمة ولا تجوز، وذلك أن الإنسان جعل المخلوق مساويًا للخالق – عزَّ وجلَّ – في المشيئة.

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء، فهذه محل نظر، لأن الترتيب فيها وارد، بمعنى أنك إذا قلت: فشاء، فالفاء تدل على الترتيب، لكنها ليست كـ "ثم"، لأن "ثم" تدل على الترتيب بمهلة، وهذه تدل على الترتيب بتعقيب، ولهذا فهي محل نظر، ولذلك لم يرشد إليها النبي على الترتيب بتعقيب، ولهذا فهي محل نظر، ولذلك لم يرشد إليها النبي على الترتيب المنها النبي المنافق الترتيب المنافق النبي المنافق النبي المنافق المنافق النبي المنافق النبي المنافق النبي الله النبي المنافق النبي النبي المنافق المنافق النبي المنافق المنافق

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوز، فليبين لهم ما هو جائز، لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان"". وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب لا يُقال خبثت نفسي، رقم (٤٣٢٨).

الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة، حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا، فبعض الناس يذكر الأشياء المنوعة، يقول: هذا حرام، هذا حرام، ولا يبين لهم الأشياء الجائزة، وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب، وانظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام، قال لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥]. بعده: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَا حِكُم ﴾ [الشعراء: ١٦٦]. نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي ﷺ قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان".بل انظر إلى قول الله عزُّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ آنظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]. فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة ﴿ وَقُولُواْ آنظُرْنَا ﴾. ولما جيء إلى النبي ﷺ بتمر طيب، قال: "أكُلُّ تمر خيبر هكذا"، قالوا: لا، لكننا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بثلاثة. قال: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم" أي الردئ، "ثم ابتع بالدراهم جنيبًا""! أي اشتر بالدراهم تمرًا طيبًا. والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم(٢٠٥٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم(٢٩٨٤).

#### ٣٣٤ - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمرادُ به الحديثُ الذي يكونُ مُباحًا في غير هذا الوقت، وفعلهُ وتركُهُ سواءٌ، فأمّا الحديثُ المحرَّمُ أو المكروهُ في غير هذا الوقتِ، فهو في هذا الوقت أشدُّ تحريبًا وكراهة، وأمّا الحديث في الخير كمُذاكرة العلم وحكايات الصالحين، ومكارم الأخلاقِ، والحديثُ مع الضّيفِ، ومع طالب حاجة، ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مُستحبُّ، وكذا الحديثُ لِعُذْرٍ وعارضِ لا كراهة فيه، وقد تظاهرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ على كُلِّ ما ذكرْتُهُ.

النَّوْمَ قَبلَ العِشَاءِ والحديثَ بَعْدَهَا (١٠٤٠ متفق عليه.

العِشَاءَ فِي آخِرِ حياتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قال: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ على رأسِ الله عَلَيْ صَلَّى الله عَلَيْ مَلَى اللهِ عَلَيْ مَلَى اللهِ عَلَيْ مَلَى اللهِ عَلَيْ على رأسِ العِشَاءَ في آخِرِ حياتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قال: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ على رأسِ العِشَاءَ لا يبقَى مِمَّنْ هُوَ على ظَهْرِ الأرضِ اليومَ أحدٌ"" متفق عليه.

١٧٤٨ – وَعَنْ أَنْسِ رضَي الله عنه أنَّهُمْ انْتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء، رقم(٥٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم(١٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب العلم، باب السمر في العلم، رقم(١١٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ لا تأتي مائة...، رقم(٤٦٠٥).

قريبًا من شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ، يعني العِشَاءَ، قال: ثُمَّ خَطَبَنَا فقال: "أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا، وإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا في صلاةٍ ما انْتَظرْ تُمُ الصَّلاةَ ١٠٠٠ رواه البخاري.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، ثم ذكر - رحمه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم مكروه محرم، وقسم مندوب إليه، وقسم مباح، أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريبًا إذا كان بعد صلاة العشاء، وأما المباح فهو الذي كان النبي عليه يكرهه بعد العشاء، وأما المندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء.

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستاع إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته، فهذا حرام في كل وقت وحين، ويزداد إثمًا إذا كان بعد العشاء الآخرة، لأنه في وقت يكره فيه الكلام المباح فكيف بالمحرم والمكروه.

والقسم الثاني: الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكروهًا ولا مندوبًا وهو أكثر كلام الناس، فهذا كان النبي على يكرهه بعد صلاة العشاء، وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر، وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون مكروهًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، رقم(٥٦٥).

القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظًا أو مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه، والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم، وما أشبه ذلك، وكذلك الحديث العارض الذي ليس دائمًا كل هذا لا يضره، بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير.

ثم ذكر المؤلف أحاديث، حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي والله كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربها استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن وقتها، فلذلك كان النبي والله يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون الإنسان نشيطًا. وأما النعاس فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضره.

والشاهد من هذا الحديث قوله: "والحديث بعدها"، فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبي على وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به، ولهذا كان النبي على النبي على النبي على الله عدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم، ويبين لهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به. والله الموفق.

# ٣٣٥ - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا دَعًا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِراشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتْهَا الملائكةُ حَتَّى تُصْبِحَ (١٠) متفق عليه.

وفي رواية: حَتَّى "ترجع".

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم(۲۹۹۸)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم(۲۵۹۱).

## ٣٣٦- باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه

١٧٥٠ – عَنْ أَبِي هُريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ''لا يَحلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه.

#### الشرح

هذان البابان ذكر هما الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فالحديث الأول أن النبي عليها قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كها لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها، أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه، فهذا لا بأس، وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه، وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أنها تريد التمتع أن يجيبها ليعاشرها كها تعاشره، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَعَاشِرُوهُ مَنْ بِاللَّهُ مَوْوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

وأما الثاني: فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.

المسألة الأولى: الصيام، والصيام نوعان:

الأول: صيام واجب، فلها أن تصوم بغير إذن زوجها.

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه، أما إذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد، رقم(٤٧٩٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم(١٧٠٤).

كان غائبًا فهي حرة، لكن إذا كان شاهدًا فلا تصم، لأنه ربها يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج، وتقع هي كذلك في حرج.

أما إذا كان في صوم الواجب، كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم، سواء أذن أم لم يأذن. فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم، لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر، فله أن يمنعها من الصوم، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه، وذلك أن الوقت واسع، وإذا كان واسعًا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق، فإن كان الصوم واجبًا حرم عليه أن يفسده بالجماع، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم، لأن التطوع لا يلزم إتمامه.

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي، وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها. لقول الله تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه، فإن منعها أن تدخل أحدًا معينًا، وقال: فلان لا يدخل علي، حرم عليها أن تدخله بيته، لأن البيت له، وأما إذا كان رجلاً كريم النفس، فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله الموفق.

## ٣٣٧ - باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

ا ١٧٥١ – عَنْ أَبِي هُرِيرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَمَا يَخْشَى أَحدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَن يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ! أَو يَجْعَلَ اللهُ صُورتَهُ صُورةَ حِمَارٍ" متفق عليه.

#### الشرح

هذه أفعال بَيَّن النبي ﷺ حكمها فيها ساقه المؤلف \_ رحمه الله \_ من الأحاديث:

فالأول؛ تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود، وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام، فلا يتقدم عليه، ولا يتأخر عنه، ولا يوافقه ولكن يتابعه.

فأما سبقُه، أي التقدم عليه، فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه، ولو كان ناسيًا أو ساهيًا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها، وإن كان في الركوع أو السجود، يعني سبق الإمام في الركوع والسجود – وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام – فصلاته باطلة، لأنه فعل فعلاً محرمًا في الصلاة، فبطلت صلاته كما لو تكلم.

وأما الموافقة فأن يَشْرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلاً: يركع مع ركوع الإمام، يسجد مع سجوده، يقوم مع قيامه، فهذا إن كان في تكبيرة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم(٦٥٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم(٦٤٨).

الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه، قال بعضهم: مكروه، وقال بعضهم: حرام.

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام، فإن كان في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة، أما في الركوع والسجود، فقد حذَّر منه النبي عَلَيْ في الرفع منها، فقال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار"، وهذا وعيد؟! يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه، أو من السجود قبل إمامه، أن يجعل الله صورته صورة حمار، والعياذ بالله، أو يحول رأسه رأس حمار.

وإنها اختار النبي على الحار، ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم من البهائم فأبلد البهائم الحار، ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فقال: ﴿ كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥] . وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم، وأما التأخر عن الإمام كما يفعله بعض الناس، إذا سجد وقام الإمام من السجود، تجده يبقى ساجدًا، يزعم أنه يدعو الله، وأنه في خير وفي دعاء، نقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك، أما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام خالف لهدي النبي والتعقيب، لقوله على الترتيب والتعقيب، فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، رقم(٣٦٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم(٦٢٣).

## ٣٣٨ - بابكراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

١٧٥٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ فِي الصلاة (١ مُتفق عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجمعة، باب الخصر في الصلاة، رقم(١١٤٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، رقم(٨٤٨).

# ٣٣٩ - بَابُ كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهَا يَقُولُ: "لا صَلاةَ بحضْرَةِ طعامِ، ولا وهُوَ يُدافِعُهُ الأخبثَانِ (١،١٠ رواه مسلَم. عَقُولُ: "لا صَلاةَ بحضْرَةِ طعامِ، ولا وهُوَ يُدافِعُهُ الأخبثَانِ (١،١٠ رواه مسلَم.

### الشرح

قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته.

الخاصرة: ما بين الحقو وأسفل الأضلاع، وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو على الرسغ أي ما بين الكف والذراع ويرفعها على صدره، هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي عن ذلك، ولها صورتان:

الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمني على الخاصرة.

والثانية: أن يضع اليد اليمني على اليسرى و يجعلها على قلبه.

فبعض الناس يجعل اليدين على القلب، وهذا غلط، والشرع ليس له

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحفره الطعام الذي يريد أكله، رقم(٨٦٩).

مدخل في العقل، وإنها الشرع يتلقى من النبي على ولم يرد عن النبي على أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على القلب، بل هذا داخل في النهي، وهذا النهي للكراهة، كما قال المؤلف – رحمه الله –.

ثم ذكر المؤلف \_ رحمه الله \_ الباب الذي بعده: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"، يعني إذا قُدّم الطعام للإنسان وهو يشتهيه، فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه، حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد، فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع، فقد كان ابن عمر رضي الله عنها يسمع قراءة الإمام يصلي، وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب، فإنه لا يطمئن في صلاته، ولا يخشع فيها، يكون قلبه عند طعامه، والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء في إذا فرغت فانصب في قال ربيك فارغب الشرح: ٧-٨].

ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له، بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة.

ثانيًا: لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، فإن هذا أيضًا يُذهب الخشوع، لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ أم يُقبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجها، فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه.

فإذا قال قائل؛ لو ذهبت أقضي الحاجة، فاتتني الصلاة مع الجماعة، قلنا: لا بأس اذهب، واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة.

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وأنا محصور ببول أو غائط، هل أقضي حاجتي ثم أصلي ولو فات الوقت، أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول القلب.

في هذه خلاف بين العلماء، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه.

وقال أكثر العلماء لا يخرج الوقت من أجل ذلك، بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك. والله أعلم.

\* \* \*

المستعدد الم

## ٣٤٠ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

١٧٥٤ – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا بَالَ أَقُوامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ" فَاشتدَّ قولُهُ فِي ذلك حتَّى قال: "لينتهُنَّ عن ذلك، أو لتُخْطفَنَّ أبصارهم (١٠١٠ رواه البخاري.

#### الشرح

روى أنس عن النبي ﷺ أنه نهى أن يرفع الرجل بصره إلى السهاء، فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السهاء في صلاتهم - يعني ما شأنهم، لماذا يرفعون أبصارهم إلى السهاء - لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السهاء وهو يصلي.

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، رفع بصره ووجهه، وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إن فعل بطلت صلاته، لأنه ارتكب منهيًا عنه، نهيًا خاصًّا في الصلاة، والقاعدة الشرعية: أن من ارتكب شيئًا منهيًّا عنه في العبادة بخصوصه، فإن عبادته تبطل، ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية، وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله، والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشع ويطأطئ رأسه)، وقالوا أيضًا في التعليل: (إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه، فإذا رفع بصره إلى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السهاء في الصلاة، رقم(٧٠٨).

السهاء صار وجهه إلى السهاء لا إلى القبلة، فتبطل صلاته)، فالمسألة على خطر، ولهذا اشتد قول النبي عَلَيْ في ذلك، حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". فإذا قال قائل: إذًا أين أضع البصر؟!

قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودك، إلا في حال رفع السبابة في التشهُّد فانظر إلى السبابة، لأن النبي على حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته، واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسيما إذا كان الإنسان لا يسمع، ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي على المنبر، وجعل يصلى عليه، وقال: "فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم" ولا يمكن أن يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه، ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في الصلاة السرية، مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم، واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه، فإنه يجعل بصره إلى الكعبة، ولكن هذا الاستثناء ضعيف.

والصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون، ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة، هذا خطأ، وليس بصحيح، ولم يرد عن النبي على فيها نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة. والله الموفق.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم(٨٤٧).

## ٣٤١ - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

١٧٥٥ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَن الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: "هُو اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاة.
 الْعَبْدِ (١٠) رواه البخاري.

الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْةِ: إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاة هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لائبد، فَفِي التَّطَوُّع لا فِي الفَرِيْضَةِ ١٠٠٠.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير حاجة.

الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عزَّ وجلَّ، فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه و لا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى.

أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة، مثل الهواجس التي تعتري كثيرًا من المصلين، فإن هذا التفات في القلب وهو أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن، لأنه ينقص الصلاة حتى إن الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل، حسب حضور قلبه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة، رقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، رقم(٥٣٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بليِّ عنقه فيلوي عنقه يمينًا أو شهالاً، وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة، لا يميل يمينًا أو شهالاً. فإن فعل، فقد سألتُ عائشةُ النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد".

والاختلاس: أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يمينًا أو شهالاً لأجل أن ينقص أجره، فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه، فإذا أعرض الإنسان عن ربه، فإنه يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي على عن الالتفات في الصلاة، كها يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي على عن الالتفات في الصلاة هَلكة "، ولكن إذا في حديث أنس بن مالك، وقال: "إن الالتفات في الصلاة هَلكة "، ولكن إذا كانت هناك حاجة، فلا بأس، كها لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك، والتفت فلا بأس أو أرسلت إنسانًا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس، بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط، وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة، لأنه انحراف عن القبلة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، ويوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العتق، ولكن يلتفت بالبصر، تجده يجعل بصره يحوم يمينًا وشهالاً إن قام أحد نظر إليه، وإن جلس نظر إليه وإن تحرك نظر إليه، وهذا لا شكّ ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه، بأن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يمينًا ولا شهالاً، والله الموفق.

# ٣٤٤ - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها

١٧٥٩ – عَنْ أَبِي هُريرة رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أُقُيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إلا المكتُوبة (١٠٠٠ رواه مسلم.

#### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله تعالى – باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة.

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه لا يشرع المأموم في نافلة، سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعًا مطلقًا، أو راتبة تلك الصلاة، مثل أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة، فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر، لأنه أقيمت الصلاة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام، يشمل أي صلاة كانت، حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة، نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها، ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم(١١٦٠).

الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس، فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصر، ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر، فلا تصل الظهر، لأنه أقيمت صلاة العصر، لكن ادخل معهم بنية الظهر، ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة، فهل تكملها أو تخرج منها. في هذا للعلماء قولان:

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقًا.

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام.

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة، والله الموفق.

# ٣٤٥ - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

الله عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَالَ: سمعتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: "الا يَصُومَنَّ أحدُكُمْ يَوْمَ الجمعة إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ "" متفقَ عليه.

النبيُّ ﷺ عن صَوْم يَوْم الجمعة؟ قال: نعم "، متفق عليه.

اللَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهُ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، رقم (١٩٣٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة،
 رقم(١٨٤٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، رقم(١٩٢٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة،
 رقم(١٨٤٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، رقم(١٩٢٨).

قَالَتْ: لا، قال: "تُريدين أن تصومي غدًا؟" قَالَتْ لا، قال: "فأَفْطِري "" رواه البخاري.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي.

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا ولما كان عيدًا نهى النبي على عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم، لأنه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة.

وأما النهي عن صوم العيدين، عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم، لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فعيد الفطر مرة، وعيد الأضحى مرة، أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخص، كان نهي كراهة، وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله، أو يومًا بعده، ولهذا جاءت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: "لا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام" لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة، فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فصادف يوم الجمعة يومًا يصومه، فلا بأس أن يصومه.

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، فلا بأس

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة، رقم(١٨٥٠).

أن يصومه، لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة، ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة.

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه، فنصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده.

ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

وفي حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي قال لها وهي صائمة في يوم الجمعة: "أتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: لا. قال: "أصمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ففيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يومًا قبله، أو يومًا بعده فلا بأس. وفي قوله: "أتصومين غدًا" دليلٌ على جواز صوم يوم السبت في النفل، وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبي على حديث أنه قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم، ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضعه" أو كها قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث اختلف العلهاء فيه، فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به، قال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف، شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إن

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود: كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم الست بصوم، رقم(٢٠٦٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، رقم(٦٧٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، رقم(١٧١٦).

النهي إنها هو عن إفراده فقط، وأما إذا صام يوم الجمعة، أو يوم الأحد فلا كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه، ولكن الأفضل ألا يصومه إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة، أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها في صحيح البخاري، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرمًا، وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة، يقلد غيره، كلما ذكر غيره شيئًا قلده دون نظر في الأدلة، وجمع بينهما، لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة الحديث دون النظر إلى متنه، والنظر إلى المتن أمر مهم، لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة، والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا.

لهذا ينبغي لطالب العلم، ولا سيما طالب الحديث المعتني به، أن يتفطن لهذا وأن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد، بل لابد من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة، وهل يخالف الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله، لأنه كما تقدم خطأ واحدٍ في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة.

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حرامًا، لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يومًا قبله، أو يومًا بعده. والله الموفق.

## ٣٤٦ - باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

١٧٦٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَن الوصَالِ (١٠). متفق عليه.

آ ۱۷٦٥ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوصَالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إِنِّي لستُ مثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَم وَأُسْقَى "" مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَهَذَا لَفَظُ البخاري.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم.

ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام، فلا يفطر بينها، والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله: ﴿ فَٱلْئَنَ بَا شِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ أَكُمْ أَلَا بُيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْمَابِيَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْمَاسُودِ مِنَ ٱلْفَجْر أَنُمَ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

قال: ﴿ تُمَّرُ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه، وقال النبي ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"" هذا هو المشروع،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الصوم،باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، رقم(١٨٢٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم(١٨٤٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، رقم(١٨٢٦)،
 ومسلم: كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم، رقم(١٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم(١٨٢١)، ومسلم: كتاب الصيام،

أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"" فأذن على المواصلة إلى السحر، يعني وليتسحر في آخر الليل، وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات:

الأولى: أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس، وهذه هي السنة والأفضل والأكمل.

الثانية: أن يتأخر إلى السحر، وهذا جائز لكنه خلاف الأولى.

الثالثة: ألا يفطر بين يومين، بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو الأقرب، لأن النبي الله عنه من أجل الرفق بهم بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنًا منهم أنه إنها نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم، وقالوا: نحن نتحمل، فواصلوا، فتركهم، ثم واصلوا، حتى هلً الشهر شهر شوال فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم"" كالمنكل لهم، وهذا يدل على التحريم، وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم، لأن العلة هي الرفق بالإنسان، والإنسان أمير نفسه ولأن النبي واصل بهم يومًا، ويومًا حتى رؤي الهلال، وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم". وما يغمله بعض السلف كما يُروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها، أنه كان يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهم، فهذا اجتهاد منه، وتأويل، ولكن الصواب ما دلت عليه السنة.

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره، رقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، رقم(١٨٢٧).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم
 والغلو، رقم(٥٥٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم(١٨٤٦).

## ٣٤٧ - باب تحريم الجلوس على قبر

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الله عنه أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِه خيرٌ لَه مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قبرِ (''' رواه مسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (١٦١٢).

#### ٣٤٨ - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ جَابِرِ رَضِي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْه، وأن يُبْنَى عَلَيْه ('). رواه مسلم.

#### الشرح

ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر.

ومثل ذلك الغلو في القبور، ولهذا نهى على أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، لأن تجصيصه يعني تفخيمه، وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به، وكذلك البناء عليه، فالتجصيص حرام، والبناء أشد حرمة، والكتابة عليه فيها تفصيل:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، رقم (١٦١٠).

أما الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر، فهذه لا بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب اسم الشخص، والثناء عليه، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح أو تكتب الأبيات فهذا حرام.

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلاً.. أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام.. وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره، والله الموفق.

#### ٣٤٩ - باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ أَبْقِ، فقدْ بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّمَّةُ اللَّهُ اللَّمَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

العَبْدُ لَمْ اللهُ عَنْهُ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إذا أبقِ العَبْدُ لَم تُقْبَلْ لَهُ صلاةٌ"،" رواه مسلم.

وفي رواية: "فقد كَفَرَ".

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم إباق العبد.

العبد: يعني المملوك، وإباقه: هربه من سيده، وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه، فإذا هرب، فقد فوت على سيده ذلك، وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرًا، وأن الذمة بريئة منه، وأنه لا تقبل صلاته، فهذه ثلاث عقوبات، والعياذ بالله.

الأولى: أنه برئت منه الذمة، كما في حديث جرير رضى الله عنه.

الثانية: أنه كافر، ولكنه ليس كفرًا مخرجًا عن الملة.

الثالثة: أنه لا تقبل صلاته، فالعبد إذا أبق وهرب من سيده، ثم صلى،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرًا، رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرًا، رقم (١٠٣).

فلا صلاة له، واختلف العلماء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة؟ أو أنها النافلة فقط؟. فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة مقبولة، لأن زمنها مستثنى شرعًا، ولأنه سوف يصلي سواءً كان عند سيده أو آبقًا منه، ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك، ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة، وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة، وهذا جمع حسن. والله أعلم.

## ٣٥٠ - باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجُلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِر ﴾ [النور: ٢] .

المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يُكلِّمُ فيها الرسول عَلَيْ فقالوا: ومن المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يُكلِّمُ فيها الرسول عَلَيْ فقالوا: ومن يُجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبُّ رَسُولِ الله عَلَيْ فَكلَّمَهُ أسامة فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَكلَّمَهُ أسامة فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى؟" ثُمَّ قامَ فاختَطَب، ثُمَّ قال: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَركُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَركُوهُ اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت فَيهمُ الشَّرِيفُ يَدَهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت عُمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت عُمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْه عَلَيْه الْمَاهِ عليه الْحَدِي اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت اللهُ لَو أَنَّ فاطمة بنت لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللهُ اللهِ عَلَيْه عَلَيْه اللهُ اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت الله الله الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت اللهُ لو أَنَّ فاطمة بنت اللهُ الل

وفي رواية '': ''فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول الله ﷺ فقال: ''أَتَشْفَعُ في حدِّ من حُدودِ الله؟!'' قالَ أُسامةُ: استغفِرْ لي يا رسول اللهِ. قال: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المرأةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

#### الشرح

قال المؤلف الحافظ النووي في كتابه (رياض الصالحين) – رحمه الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم(٣٢١٦)، ومسلم: كتاب الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم(٣١٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم (٣١٩٧).

تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود.

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعًا، واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية، وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عزَّ وجلَّ بفضله ورحمته.

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة محددة في الشريعة، فهذه لا يجوز تعديها، فمثلاً: السارق تقطع يده، ولا يجوز أن تقطع غيرها أو يتعدى فيها ما حده الله تعالى ورسوله عليه وهو قطع اليد.

كذلك أيضًا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة، وتغريب عام، أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة، فهذا أيضًا لا تجوز الزيادة فيه، ولا النقص منه، لأنه حد من الحدود.

ومثل المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة، فهذه يُرجع فيها إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من له تعيين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه أمرها واسع، فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالاً، وتارة تكون العقوبة بالمال يغرم وتارة تكون بالتشهير بأن

يعلن اسمه ومخالفته بين الناس، وتارة تكون بالإخراج من المجلس وتارة تكون بالجلد حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب.

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطات، فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها، كما قال النبي على الله النبي المؤلجة: "إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له" لعن: طرد وإبعاد عن رحمة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله" والعياذ بالله.

وإن لم تصل إلى الحاكم، فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسط، مثل: لو أن أحدًا رأى شخصًا يزني، وشاهده، وعنده أربع شهود على ذلك، ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه، فلا بأس، أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز.

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وقد بينت السرقة بأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني تأتي إلى الناس وتقول: أعيروني القدر، أعيروني الدلو، فيعيرونها إحسانًا إليها ثم تجحد العارية وتقول: ما أعرتموني.

فجعل النبي ﷺ جحد العارية في منزلة السرقة، لأن السارق يدخل البيوت بخفية، وهذه سرقت أموال الناس بخفية، أخذتها منهم على أنها عارية، وأنها إحسان من أهل الأموال، ثم تجحد، فأمر النبي عَلَيْ أن تقطع يدها، وكانت من بني مخزوم، من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك، أي لحقهم الهم في هذا، كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد، فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك، ولم يفلحوا، وإما أن يكونوا من الأصل علموا أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله، والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدًا مملوكًا وهبته خديجة إلى النبي ﷺ فأعتقه، وكان يحبه، ويحب ابنه أسامة، فتكلم أسامة مع النبي عَلَيْ في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله عَلَيْ أي تغير لونه، وقال له منكرًا عليه: "أتشفع في حد من حدود الله"، يعنى ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله.

ثم قام فاختطب، أي خطب خطبة بليغة، لأن اختطب أبلغ من خطب. لزيادة الهمزة والتاء، وقد قال علماء اللغة العربية: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: اختطب، يعني خطب خطبة بليغة، ثم قال: "إنها أهلك من كان قبلكم - يعني من الأمم - أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد",

أهلكهم: يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب أهوائهم.

وفي هذا دليلٌ على أن من سبقنا كانوا يسرقون، وأن السرقة كثيرة فيهم بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اللهم صلِّ وسلم عليه، هكذا العدالة، وهكذا تنفيذ حكم الله، لا اتباع الهوى. أقسم بأن فاطمة بنت محمد، وهي أشرف من المخزومية حسبًا ونسبًا، لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي قوله: "لقطعتُ يدها" قولان:

القول الأول: أن الرسول عليه نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ.

الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها.

وأيًّا كان فإن الرسول عَلَيْ لا يمكن أن يدراً الحد عن أحد لشرفه ومكانته أبدًا، فالحد حق الله عزَّ وجلَّ. "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر النبي على أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت، وهي امرأة من أشراف قريش، ومع ذلك لم يسقط عنها الحد، وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود، وألا يحابوا أحدًا لقربه، أو لغناه، أو لشرفه في قبيلته، أو غير ذلك، فالحد لله عزَّ وجلَّ، تجب إقامته لله عزَّ وجلَّ.

وانظر إلى قول الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلَدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ﴾ [النور: ٢] . ومن الرأفة الشفاعة لهما، فلا تشفع لأحد في حَدِّ، ولا ترأف به، ولا ترحمه ولا تقل: هذا شريف أو هذا ضعيف، أو هذا أبو أولاد صغار، لأن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل من أتى بمعصية توجب الحد.

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة، وأنها لا تأخذها في الله لومة لائم، كان لها العزة والقوة والنصر المبين، ثم لما تخلت عن إقامة حدود الله، وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عزَّ وجلَّ تدهورت إلى الحد الذي نراه الآن، فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها، إنه على كل شيء قدير.

# ٣٥١ - باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱلْحَرَابِ: ٥٨].

الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللَّهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللَّهِ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللَّهِ عَنهُ أَن رَسُولَ اللهِ عَنهُ النَّاسِ أو طلِّهِمْ "" رواه مسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهى عن التخلي في الطرق والظلال، رقم(٣٩٧).

### ٣٥٢ - باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

الماءِ الرَّاكدِ<sup>(۱)</sup>. رواه مسلم.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم وموارد الماء ونحوها.

التغوط: إخراج البراز، ومثله التبول، فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس، أو في ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون به، وكذلك مشمسهم في الشتاء، وكذلك مجالسهم، فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ

وقوله: ﴿ بِغَيْرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ ﴾ . يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم الذين تعرضوا لما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: "اتَّقُوا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٤٢٣).

اللَّاعِنَيْنِ: قالوا: وما اللَّاعِنَانِ؟! قال: الذي يَتَخَلَّى في طريقِ النَّاسِ أو ظِلِّهِمْ".

اللاعن: اسم فاعل من اللعن، وسمى النبي عَلَيْ ذلك لاعنًا، لأنه سبب اللعن، فالذي يتخلى في طريق الناس، أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله.

وأيضًا من رأى بولاً أو غائطًا في طريق الناس أو ظلهم، فله أن يقول: اللهم العن من فعل هذا، لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك.

وكذلك أيضًا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه، لأن النبي عَلَيْهُ نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد مثل الغدير، أو شبهه، أما الماء الجاري، فالجاري يمشي، ولا يتأثر إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء، أو يشربون منه، فهذا لا يجوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق.

# 707 - باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

الله عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: "أَكُلُّ وَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: "أَكُلُّ وَلَيْكِ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟" فقال: لا، فقال رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "فَأَرجَعْهُ(١٠".

وفي رواية (١٠): فقال رَسُولُ الله ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كلِّهِم؟ قال: لا، قَالَ: "اتَّقُوا الله واعدِلُوا في أولادكُمْ" فَرَجع أُبِيّ، فردَّ تلك الصدقة.

وفي رواية (٣ُ: فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلدٌ سِوى هَذا؟ قَال: نَعم قَال: "أَكُلَّهُمْ وَهَبَتْ لَهُ مثلَ هذا؟" قَالَ: لا، قال: "فلا تُشْهِدْنِي إِذًا فإِنِّ لا أَشْهِدُ على جَورِ".

وفي رواية (١٠): لا تُشْهِدْنِي على جورٍ ١١.

وفي رواية ٥٠٠: ''أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي'' ثُمَّ قال: ''أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إليك في البِرِّ سَواءً؟'' قال: بلَى، قال: ''فَلا إِذًا'' متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهبة للولد، رقم(٢٣٩٧)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم(٣٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب الهبات، بأب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، رقم (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (٩٥٩).

### الشرح

قال الحافظ النووي – رحمه الله تعالى – باب كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية.

الأولاد: يشمل الذكور والإناث، والمراد بالعطية التبرع المحض، وليس النفقة، لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيرًا، فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب، والآخر ليس كذلك، فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس، وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب، والآخر لا يحتاج، فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب، وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأس، وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوّجه فلا بأس، فكل ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه. أما إذا كان تبرعًا محضًا فلابد من العدل بينهم.

واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى مائة، أم أن العدل أن يعطيهم كها أعطاهم الله عزَّ وجلَّ في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثين، فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى خمسين. هذا القول هو الراجح، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ، فنقول: إذا أعطيت الأنثى درهمًا، فأعط الذكر درهمين هذا هو العدل، فإن فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به، فإذا

أعطى أحدهم مائة، ولم يعط الآخرين، وجب عليه أن يسترد المائة، أو يعطي الآخرين مثلما أعطى الأول، أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة، لا عن حياء وخجل.

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أو لاده على بعض طرق ثلاثة: الأول: أن يرد ما فضله به.

الثاني: أن يعطي الآخرين مثله ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَينِ ﴾.

الثالث: أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء.

ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي على أعطاه نحلة، غلامًا، وفي رواية حائطًا، بستانًا، ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان، فقالت أمه: عمرة بنت رواحة رضي الله عنها – وهي فقيهة: لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تُشْهِد النبي على فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك، فقال النبي يشهده على ذلك، فقال النبي على له مثل هذا؟" قال: لا. قال: "رد" –يعني رد ما أعطيت – ثم قال: "أشهد على هذا غيري"، وهذا تبرؤ منه، وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك، بل على هذا غيري"، وهذا تبرؤ منه، وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك، بل

هو تبرؤ منه ولهذا قال: "أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور" ثم قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: "إذًا سَوِّ بينهم"، لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء. وصار لا يبر والده، ثم قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم" فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية، حتى لو تعطي أحدهم ريالاً واحدًا، فأعط الآخر مثله، ولا تقل هذا شيء زهيد، لا يستحق أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد، قبلوا الثاني، من شدة العدل بينهم، وكذلك أيضًا في النظر إليهم، لا تنظر إلى هذا نظرة غضب، وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه، إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب، فهذا له شأن. أما بدون سبب، فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد.

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار، وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر، وهذا حرام ولا يحل، لأن هؤلاء إنها أعطيتهم لحاجتهم، وهي حاجة لا يهاثلهم إخوانهم الآخرون الصغار في وقتها، فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء، وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة، ويرثونها على قدر ميراثهم.

كذلك أيضًا بعض الناس يعمل ولده معه في تجارته، أو في فلاحته،

فيعطيه أكثر من إخوانه، وهذا أيضًا لا يجوز، لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه، فهذا بر، وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا، وإن كان يريد أن يشتغل لأبيه بأجرة، فليفرض له أجرة، ليقل مثلاً لك كل شهر كذا وكذا، كما يعطي الأجنبي، أو يقول لك سهم من الربح كما يفعل للأجنبي، وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله، وجعل ذلك من البر، فلا يجوز له ذلك.

وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن، فإن قال للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه، أومن حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه، فطلب بعضهم وترك بعض، فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم، فلا حق لهم، وأما إذا خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه، فهذا لا يجوز.

وعلم من قول الرسول ﷺ: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم، فلك أن تعطي إخوانك أكثر من الآخرين، أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إنها ورد في الأولاد فقط، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: (إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه، والعدل إنها يجب بين الأولاد فقط، والله الموفق.

# ٣٥٤ – باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر عشرًا، رقم(٤٩١٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في، رقم(٢٧٣٠).

الإحداد: معناه: ترك الزينة، والطيب ونحوه، مما يعد بهجة وسرورًا وترفهًا وهو حرام، وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم، فبين النبي عليه في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة، وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فرخّص النبي ﷺ في الإحداد لمدة ثلاثة أيام، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه، فالواجب الصبر، والاحتساب، وأن تجري الأمور على ما هي عليه، يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان، وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة، وإلى مكتبه إذا كان موظفًا، وإلى مدرسته إذا كان معلمًا أو طالبًا، وألا تتأثر أعماله بشيء، هذا هو المشروع، وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق، وهذا هو الأرفق بالشخص، أن لا يحد على أحد، حتى على ابنه وأبيه، وأمه وأخيه، لا يحد عليهم، لأن الأمر لله عزَّ وجلَّ، فهو المالك، وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل إلى الصبر والاحتساب، نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حى سيحزن، لكن نقول: اصبر واحتسب، لا تغيِّر شيئًا من أمور دنياك، هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن.

وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأثرًا بالغًا، فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل، أما ما زاد فلا يجوز.

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيها مع عظم المصائب،

رخص ﷺ في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام، فأقل، ولكن لابد من صلاة الجهاعة.

قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث إلى على زوج". فالزوج له حق عظيم، حتى قال النبي ﷺ: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"" لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عزَّ وجلَّ.

فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشرًا، هذا إذا كانت غير حامل، أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط، زاد أو نقص، فعلى هذا إذا مات الزوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. حتى لو لم يدخل عليها، لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة، ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها، ما دام العقد صحيحًا.

وإذا كانت المرأة حاملاً فإلى وضع الحمل، حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج، انتهت العدة، وانتهى الإحداد، فمثلاً امرأة توفى زوجها وهي في الطلق، فلما خرجت روحه، خرج الحمل، يعني ليس بين خروج روح زوجها، وخروج حملها إلا دقائق معلومة، فالآن انتهت العدة، وانتهى

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، رقم(١٨٢٨)، والترمذي: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم(١٠٧٩).

الإحداد، ويمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن لأنها وضعت الحمل، ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. فهذه انتهت عدتها، والإحداد تبع العدة.

ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية:

أولاً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها، بأي لونٍ كان أصفر، أو أحمر، أو أخضر.

ثانيًا: الطيب بجميع أنواعه: دهنًا، أو بخورًا، أو شمًا، أو غير ذلك، لا تتطيب إطلاقًا، إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة.

ثالثًا: الحلي بجميع أنواعه، فلا تلبس الحلي لا في القدمين، ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر، فأي نوع من أنواع الحلي فإنها لا تلبسه، حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة، فإن كان عليها مضرة، فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك، حتى لا تظهر السن ويتبين للناس.

رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل، أو حاجة بالنهار، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج.

وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل، وأرجع إلى بيتي. نقول: لا، جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبي، بل تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه، فإذا قدرنا أنها سافرت مع

زوجها إلى بلد للعلاج، ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدها، نقول: ارجعي إلى بلدك، لأن هذا ليس مسكنك في الأصل.

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض، فلا تتكحل، إلا بشيء مما لا لون له – تفعله بالليل وتمسحه بالنهار، هذا إن احتاجت وإلا فلا. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي على وقالت: يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال: "لا" مع أنها اشتكت عينها فقال: "لا" حتى قال ابن حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال، لأن النبي على سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لها في الكحل. وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس، وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد.

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا لا أصل له، وكذلك أيضًا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف، فهذا لا صحة له، بل تخرج إلى السطح والحوش وما شاءت. وتخرج في الليالي المقمرة وفي الشمس الصاحية لكن لا تخرج من البيت، كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمها، فهذا لا صحة له أيضًا، بل تكلم من شاءت ولا بأس، يعني أنها في الكلام كغيرها من النساء، لا يحرم عليها الكلام، لكنها كها قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَا كَغيرها من النساء، لا يحرم عليها الكلام، لكنها كها قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم (٢٧٣٢).

# ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

١٧٧٥ – عَنْ أنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ
 حَاضرٌ لبادٍ وَإِنْ كَانَ أخاهُ لأبيه وأمِّهُ (١٠). متفق عليه.

الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" فقال له طاووسُ: ما قوزُهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ" فقال له طاووسُ: ما قوزُهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ" فقال له طاووسُ: ما قوزُهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمْسَارًا"، متفق عليه.

### الشرح

هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - بابًا في كتابه رياض الصالحين:

منها: أن يبيع حاضرٌ لباد.

ومنها: تلقي الركبان.

ومنها: البيع على بيع أخيه.

أما بيع الحاضر للبادي؛ فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوق، فيأتي إليه رجل من أهل البلد

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه،
 رقم(١٩٩٦)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم(٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، رقم(٢٠١٣)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم الحاضر للبادي، رقم(٢٧٩٨).

ويقول: يا فلان أنا أبيع لك، فهذا لا يجوز. لأن النبي على قال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" دع البدوي يبيع، فربها يريد أن يبيع برخص، لأنه يريد أن يرجع إلى أهله، وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره، لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع، فيكون بذلك فائدة للبائع وهو البدوي، وفائدة للمشتري وهو أن الغالب أن البدوي يبيع برخص، لأنه عجل، لا ينتظر الزيادة، ولهذا نهى النبي على أن يبيع حاضر لباد.

واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى الحاضر، وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي، فإنه لا بأس بذلك، لأن البادي الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبًا أكثر ثمنًا ولا يهمه أن يبقى يومًا أو يومين، من أجل أن يأخذ الثمن.

ولكن ظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي، وأنه إذا جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعها، يقول: لا، بعها أنت.

كذلك أيضًا استنبط العلماء – رحمهم الله – من هذه العلة، "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي، لأن السعر لن يتغير، ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينًا لهذا النوع من المال لا يزيد ولا ينقص، فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي، ليس للحاضر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم (٢٧٩٩).

مكسب وفائدة في ذلك، فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي.

واستنبط بعض العلماء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس بها حاجة، يعني مما تتعلق به حوائج الناس، وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا نادرًا فلا بأس، لكن هذا الاستنباط ضعيف، والصواب أنه لا فرق بين السلعة التي يحتاجها الناس، والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا.

الأمر الثاني: تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيها سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة، فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان، ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان، وكذلك يَغْبُن المتلقين، بأن يغبن الركبان، فيحصل بتلقى الركبان مضرتان.

الأولى: على أهل البلد، الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص.

الثاني: الضرر على الركبان، لأن هذا الذي تلقاهم سيغبُنهم، ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر، ولهذا قال النبي على النبي على المن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"" يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان، ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون، فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب، رقم (٢٧٩٦).

المسألة الثانية: بيع المسلم على بيع أخيه، وهي أيضًا حرام، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثمانية فهذا حرام، لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص.

وكذلك الخطبة على خطبة أخيه، فمثلاً لو سمعت أن فلانًا خطب من أناس ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه، فهذا حرام، إلا إذا أذن الخاطب، بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان، سمعت أنك خطبت فلانة، وأنا لي بها حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأس، لأن الحق له، أو يرده أهل البنت – وعرفت أن فلانًا خطب من هؤلاء الجهاعة وردوه، فلا بأس أن تخطب، لأنهم ردوه، وليس له علاقة بالمرأة الآن.

فأما إذا سمعت أن فلانًا خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا، فإنه لا يحل لك أن تخطب، لأنهم قد يكونون على وشك أن يقبلوا، فإذا خطبت منهم رفضوا، فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة. والله الموفق.

\* \* \*

# ٣٥٦ – باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

الله تَعَالَى يَرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلا الله تَعَالَى يَرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تفرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَهُ السُّؤال، وَإِضَاعَة المال (۱۷۰ رواه مسلم، وَتَقَدَّم شرحه.

الله الله وكان ينهى عن عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَناتِ، وَوَأْدِ البَناتِ، وَوَأْدِ البَناتِ، وَوَأْدِ البَناتِ، وَوَأْدِ البَناتِ، وَمَا وَمَعُ وَمَا وَمِنْ وَمَا وَمِا وَمِ وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمُعْ وَمِا وَمِا وَمِا وَمُعِ وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِهِ وَمِا وَمِلْ وَمِ

### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن إضاعة المال في غير

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (٣٢٣٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعينه، رقم(٦٧٤٨).

وجوهه التي أذن الشرع فيها.

المال جعله الله عزَّ وجلَّ قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كها قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أُمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: ٥]. ولهذا حرم الاعتداء عليه، وقال النبي ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم "" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع كثيرة بنفسه جل وعلا، قال: ﴿ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ كثيرة بنفسه جل وعلا، قال: ﴿ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّما غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال: ٤١]. وقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنولِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي َأُولَندِكُمْ لَللّهُ فِي أَوْلَندِكُمْ لِللّهُ عَلَيْهَا لللله على عناية الشرع بالمال وأنه أمر مهم، ولهذا كانت كثير من الدول – الآن – إنها تقوى باقتصادها ونهاء ما لها وغناها.

فالمال أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة، وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله، فإن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل، متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم، لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاسْتَربُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَلَا تُسْرفُواْ وَلَا تُسْرفوا وَلَا تُعْرفوا وَلَا وَلما وَلما وَقوا وَلَا قَلْمُ وَلَا قَلْمُ وَلَا قَلْمُ وَلَا وَلَا قَلْمُ وَلَا الْمُوافِي وَلَا الله وَلم وَلم وَلم وَلم والمؤلفول والمؤلفو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم(٢١٣٧).

تعد في حقه إسرافًا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى، لكن لو أن فقيرًا فعل مثل فعله، قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يخطئ كثير من الفقراء ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق.

بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك، فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لا يحل للإنسان.

وقد أخطأ بعض الناس أكثر من هذا، فذهب يستدين ويرهق نفسه بدين من أجل أن يؤثث بيته كما فعل جاره الغني وهذا مما حرم الله فالإسراف هو مجاوزة الحد لأن الله لا يحب المسرفين، وقد امتدح الله عباده الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا.

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة، فكثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة، وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه وبعضهن ـ نسأل الله الهداية \_ تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء وإضاعة المال، والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من الإسراف.

ومما لا يجوز بذل المال فيه، أن يبذله في محرم، كهؤلاء الذين يشترون الدخان بالمال، فإن هذا حرام، وهو مما نهى الله عنه، لأنه إضاعة واضحة للمال، فكيف يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه، لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق، فكأنها الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضًا، وليته يسلم

من ضرره، ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة، وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه، حتى الدول الكافرة الآن المتقدمة صناعيًّا يمنعون الدخان منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة، وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضًا، إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع، لأنه ضار للمدخن وللحاضر، حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء، كما حدثني قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جميع ركاب الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين، لكن لأنه مضر، واحترامًا لأجوائهم، فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار، وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي بالناس، يخرج السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولاً -لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين، فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِنَّمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]. فهو يؤذيهم، والدخان الذي يكون بينهم يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا من الدخان وهو إن فعل ذلك فهو آثم ومصر على معصيته وتسقط عدالته بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه \_ كما قال كثير من العلماء \_ لأنه خرج عن العدالة إلى الفسق، والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح \_ مثلاً \_ فالمسألة خطيرة.

من إضاعة المال أيضًا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك، ومن هذا الألعاب النارية.

قوله عليه الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل وقال" معناه: أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذا، كما يوجد في كثير من المفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم، وقال فلان وماذا تقول في فلان، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت، والشرع الحكيم كما نهى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس، نهى عن إضاعة الوقت أيضًا، فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤال، هذا لا شك أنه أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال، فإضاعة المال ربما يُخلف، لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يحُخلف، بل يذهب ولا يرجع، ولهذا يجب على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه ذلك.

كذلك كثرة السؤال، وكثرة السؤال يحتمل أن يُراد به سؤال الخلق، يعني لا تسأل الناس، والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام، بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. ويحتمل أن يُراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون فائدة، ماذا تقول في فلان، هل هو غني أم فقير، متعلم أم جاهل، وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يُراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان، ولا سيا في عهد النبوة، لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته، ولكن هذا الأخير يقيد بها إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال، فإن كان يحتاج إلى ذلك، كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم، فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل

اللبس عن نفسه.

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات، يعني عن قطع الأمهات عن حقوقهن، والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب، فقد سئل النبي على الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: "أمك"، قال: "أمك"، قال: "أمك"، قال ثم من؟ قال: "أمك"، فالأم لها حق كبير عظيم، لأنها حملت ولدها كرهًا ووضعته كرهًا وأرضعته كرهًا، وأتعب ليلها ونهارها، فلها حق عظيم.

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي على ذكر عقوق الأمهات وعن وأد البنات، وكان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ بالله - وهي حية: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللهُ اللهُ طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ الله بنت دفنها عبالله - وهي حية: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللهُ اللهُ طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ الله بنت دفنها من سوء ما يَتَوَرَىٰ مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِرَ بِعِنَ . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما بشر به ﴿ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون المَّرْ بِعِنَ ﴾ . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما بشر به ﴿ أَيُمْسِكُه مُ عَلَىٰ هُون المُّرِيدُ الله أَمْ يَدُسُه وَ النّرابِ ﴾ [النحل: ٨٥ - ٥٩]. أي: يدفنها وهي حية، حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - وقد تتوسل به، يا أبت، يا أبت، عنم قيمسكها ويطرحها حتى يدفنها، نعوذ بالله، نعوذ بالله، إلى هذا الحد كانت قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة، حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة، حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا والمهائم لا تفعو المهائم وأوجب علينا والمؤلفة المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحس الصحبة، رقم(١٤٥٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به، رقم(٢٦١).

الرحمة والتراحم.

وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيم، الذي يتسابق إليه الفائزون فقال عليه الصلاة والسلام: "ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجابًا له من النار"، قالوا: واثنتين يا رسول الله، قال: "واثنتين"، قالوا: وواحدة، قال: "وواحدة"."

وكان الإمام أحمد – رحمه الله – إذا قيل له: ولد لك بنت، قال: ولدت الإناث للأنبياء، ولدت الإناث للأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات، فهذا أشرف الأنبياء محمد على له أربع بنات وله ثلاث أولاد، والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات، وأما الأولاد البنين فهاتوا صغارًا، أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرًا، سنة وأربع أشهر، رضيع وكان له مرضع في الجنة، وأما البنات الأربع، فثلاث منهن مُثنَ في حياته عليه الصلاة والسلام، وهن زينب، ورقية، وأم كلثوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة رضي الله عنها فهاتت بعده بأشهر.

فالحاصل أن البنات إذا مَنَّ الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن كن له حجابًا من النار.

وقوله ﷺ: "ومنع وهات" يعني ينهى عن منع وهات وهذا كناية عن الشح والبخل منع - يعني: يمنع ولا يعطي ولا يجود بالمال ولا يجود بالنفس "وهات" يطلب قالوا - والعياذ بالله - بخيل شحيح يمنع ولا يشبع ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (٦/ ٢٩).

# ٣٥٧ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: "لا يُشِيرُ أَحدُكُمْ إلَى أَخيهِ بِالسِّلاحِ، فإنَّه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِن النَّارِ (١٠) متفق عليه.

وَفِي رواية لمُسْلَم قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: ''مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الملائكةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ (١٠٠٠.

قولُهُ ﷺ: "ينزع" ضُبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالعين المعجمة مع فتحها ومعناهُما مُتَقارِب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يَرْمي ويفسد، وأصل النزاع: الطعن والفساد.

الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله عَلَهُ أَن يَتَعاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً "". رواه أبوداود، والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ من حمل السلاح، رقم(٦٥٤٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم(٤٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم(٤٧٤١).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبوداود: كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، رقم(٢٢٢١)،
 والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً، رقم(٢٠٨٩).

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً. فهاتان مسألتان:

المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي على عن ذلك، لأنه ربها يشير هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده، فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.

وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يصدمه فهذا أيضًا يُنهى عنه، وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة من النار، ومن ذلك أيضًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك، فيغري الكلب به، فإنه ربها ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك.

فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادًا أو هازلاً، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة. المسألة الثانية: تعاطى السيف مسلولاً فمثله أيضًا ينهى عنه، لأنه ربيا إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربيا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك، واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا تقع في المحظور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها لصاحبك فاجعلها مما يليك، واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع زلة يد فتنجرح يده. ومن ذلك أيضًا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضًا، لأنك إذا حملته عرضًا ربيا يتعثر به مَنْ وراءك أو من أمامك، ولكن أمسكه نصبًا واقفًا، إما أن تتكئ عليه أو تمسكه واقفًا حتى لا تؤذي من وراءك ومن أمامك.

وكل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمري وذي الناس أو يضرهم. والله الموفق.

\* \* \*

# ٣٥٨ - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

الله عنه الله عنه الله عنه أبي الشَّعْثَاءِ قَال: كُنَّا قُعُودًا مَعَ أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه في المسْجِدِ، فَأَذَّنَ الـمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي، فأَتْبَعَهُ أَبُو هُريرةَ بَصَرَهُ حَتّى خَرَجَ مِنَ المسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ بَصَرَهُ حَتّى خَرَجَ مِنَ المسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ اللهُ ا

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوبة.

وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حي على الصلاة، يعني أقبلوا إليها، والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل، ولكنه يدبر.

ثم ذكر حديث أبي الشعثاء، أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله عنه حتى إذا عنه فقام رجل يمشي، فأتبعه أبو هريرة - رضي الله عنه - بصره حتى إذا خرج من المسجد. قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه" وإنها أتبعه بصره لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد، فلما خرج

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، رقم(١٠٤٧).

تبين له أنه أراد الخروج من المسجد، قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" يعني بذلك: رسول الله ﷺ وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله ﷺ.

واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر، فمن العذر أن يكون حاقنًا يعني يحتاج إلى بول، أو حاقبًا يحتاج إلى غائط، أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء، أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا لمسجد آخر، أو مؤذنًا في مسجد آخر.

وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر، فهذا فيه توقف قد يقول قائل: الحديث عام، وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لئلا يصلي مع جماعة، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر، فهذا لم يفر من صلاة الجهاعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر، وعلى كل حال لا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر، إلا لسبب شرعي مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها، أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه، أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية، فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق.

### ٢٥٩ - باب كراهة رد الريحان لغير عذر

١٧٨٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ''مَنْ عُرَضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ المحملِ، طيِّبُ الرِّيَحِ '''' رواه مسلم.

١٧٨٧ – وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ ''. رواه البخاري.

### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة رد الريحان لغير عذر.

الريح، وقد أَرْشَد النبي عَلَيْ إلى عدم رده، وبيّن المؤلف رحمه الله فيها ساقه البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي عَلَيْ البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي عَلَيْ كان لا يرد الطيب، والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر الجليس، ولهذا كان النبي عَلَيْ يعجبه الطيب حتى قال: "حبب إلى من الدنيا الطيب، والنساء، وجُعِل قرة عيني في الصلاة" فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب، والنساء، وجُعِل قرة عيني في الصلاة" فينبغي للإنسان أن يستعمل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (٣/ ١٢٨)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتمريض عليها، باب ما لا يرد من الهدية، رقم (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد: (٣/ ١٢٨)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٨٧٨).

الطيب دائمًا، لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين، والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وإذا أُهدي إليك الطيب فلا ترده، لأن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب ولاسيما إذا كان كما وصف النبي ﷺ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب الريح، لأنه لا يضرك بشيء.

لكن لو خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي ويريد أن يستخدمك بها أهدى إليك فهنا لا تقبل الهدية، لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأذى، أما إذا كان لا يضرك منه شيء فإن الأفضل أن لا ترده. والله الموفق.

# 770 - باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه

النَّبِيُّ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ ويُطرِيهِ فِي السَّمِّعِ النَّبِيُّ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ ويُطرِيهِ فِي السَمِدْحَةِ، فَقَالَ: "أَهْلَكْتُم، أو قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ". متفق عليه.

"والإطْرَاءُ": الْمُبالَغَةُ فِي المدْح.

١٧٨٩ – وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضِي الله عنه أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْنَى عَلَيْه رَجُلٌ خيرًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "وَيْحَكَ! قَطَعَتْ عُنُقَ صَاحِبِك" فَقُولُهُ مِرَارًا "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا تَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ، ولا يُزَكَّى عَلَى الله أَحَدُنَ" متفق عليه.

الله عنه أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَ عُثْمَانَ هُمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ اللهْ دَادُ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَ عُثْمَانَ هُمْ فَعَمِدَ اللهْدَادُ، فَجْثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْتُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يكره من التهادح، رقم(٥٦٠٠)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، رقم(٢١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يُكره من التهادح، رقم(٥٦٠١)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، رقم(٥٣١٩).

### الشرح

هذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كهال إيهان ويقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كُرِه مدْحُه فِي وَجْهِه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله على لأبي بكر الرجو أن تكون منهم" أي: من الذين يُدْعَون من جميع أبواب الجنة لدخولها، وفي الحديث الآخر: "لست منهم" أي : لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. وقال على لعمر الما العيك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك أفجًا غير فجك"، والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب: "الأذكار" للمؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى.

نقل المؤلف – رحمه الله تعالى – في بيان مدح الإنسان، هل ينبغي للإنسان أن يمدح أخاه بها هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، رقم (١٧٦٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من أثني على أخيه بما يعلم، رقم (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم(٣٠٥١)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، رقم(٤٤١٠).

الحميدة والأخلاق الفاضلة، فهذا لا بأس به، لأنه تشجيع لصاحبه، فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير، فذكرته بها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه، فهذا حسن وهو داخل في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ﴾ [المائدة: ٢].

والثاني أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس، كما فعل النبي على مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أما أبو بكر فإن النبي كلي مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أما أبو بكر فقال أبو بكر: كان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟" فقال أبو بكر: أنا، فقال: "من تصدق أنا، فقال: "من تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أنا، فقال أبو بكر: أنا، فقال أبو بكر: أنا، فقال: "فمن منكم عاد مريضًا" قال أبو بكر: أنا. فقال النبي علي المرئ إلا دخل الجنة "".

وكذلك لما حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال: "إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء".

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجك" يعني إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر، كل هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما هذا لا بأس به.

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه بها لا يستحق، فهذا محرم وهو كذب وخداع، مثل أن يذكر رجلاً أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم(١٧٠٧).

ويطريه ويصفه بها ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك، وهو أيضًا ضرر على الممدوح.

الرابع: أن يمدحه بها هو فيه، لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره، فهذا أيضًا محرم لا يجوز.

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي على آخر فأثنى عليه فقال: 'اويحك: قطعت عنق صاحبك اليعني كأنك ذبحته بسبب مدحك إياه، لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى، وقد أمر النبي على أن يُحثَى التراب في وجوه المداحين، يعني إن كان هذا الإنسان معروفًا ما جلس مجلسًا أمام أحدٍ له جاهٌ وشرفٌ إلا امتدحه، هذا مدّاح، والمدّاح غير المادح، فالمادح هو: الذي يُسمع منه مرة بعد أخرى، لكن المداح كلما جلس عند إنسان كبير أو أمير أو قاضٍ أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدحه، فهذا حقه أن يُحثى في وجهه التراب، لأن رجلاً امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح، فسأله عثمان لم فعل ذلك؟ قال: إن النبي على قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لأن النبي قال. "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت "". والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٥٩٩٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم (٦٧).

# ٣٦١ - باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارًا منه وكراهة القدوم عليه

قال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّمَلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

١٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه خَرَجَ إلى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لقيهُ أُمَرَاءُ الأَجْناد - أَبُو عبيدةً بْنُ الجِرّاحِ وأصحابُه - فَأَخْبَرُوه أَنَّ الوَبَاء قَدْ وَقَع بِالشَّام، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: ادْعُ لِي المهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَوْ ثُمُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأمرٍ، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُم: مَعَك بَقِيَّة النَّاس وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَلا نَرى أَنْ تُقْدِمَهُم عَلى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهَاجِرِينَ، وَاخْتَلفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُم، فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ رضي الله عنه فِي النَّاسِ: إنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْن الجرَّاح رضي الله عنه: أفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله؟ فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْ غَيرُكُ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ - نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ

الله، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَه عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خِصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله، وَإِنْ رَعَيْتَ الخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله، وَإِنْ رَعَيْتَ الخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله عَنْه، الله عَنْه، الحَدْبَةَ رَعَيْتَهَا فِي بَعْضِ حَاجَتِه، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِه، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِه بِأَرْضٍ، فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فلا تَغْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" فَحَمِد الله تَعالَى عُمَرُ رضي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عُمَرُ رضي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عَلَى عُمَرُ مَنِي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَمَرُ مَنِي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عَلَى عَمَرُ مَنِي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَرُ مَنِي الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عنه وانْصَرَفَ (نَ مَنْ عَلَى عِلَى عَلَى عَلَ

والعُدْوَةُ: جانب الوادي.

النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إذَا الله عنه عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إذَا سَمِعْتُمُ بالطَّاعونَ بِأَرْضٍ، فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنتُمْ فِيهَا، فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا ("'" متفق عليه.

### الشرح

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف – رحمه الله تعالى – وهو كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارًا منه، وكراهة القدوم عليه، يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليها، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارًا منه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم(٥٢٨٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، رقم(٤١١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الطب، باب ما يُذكر في الطاعون، رقم(٥٢٨٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، رقم(٤١٠٨).

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴾. إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله يقول: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ ﴾. وفي أي مكان وفي أي زمان ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدةٍ ﴾ . يعني محصنة مطوية بالشيد يعني: بالجص محكمة متقنة فإن الموت سوف يأتيكم ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدةٍ ﴾ . وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلْقِيكُ ويقابلك، فلا مُلاقيك ويقابلك، فلا فرار من الموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارًا من الموت، إنك فرار من قدر الله عزَّ وجلَّ.

واقرأ قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ عَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفًا من الموت، فأراهم الله عزَّ وجلَّ الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم موتوا قال ذلك قولاً كونيًّا قدريًّا، فهاتوا، لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ماتوا فلك قولاً كونيًّا قدريًّا، فهاتوا، لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير، لكن أراهم الله عزَّ وجلَّ أنه لا فرار من قدر الله عزَّ وجلَّ، ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلثَّلِكَةِ ﴾ . أي: لا تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم، ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة عن النبي ﷺ وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة

إلى الشام فذكر له الطاعون، وفيه أن النبي عَلَيْ قال: "إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها". فنهى النبي عَلَيْ عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله.

قال بعض أهل العلم إنه نوع خاص من الوباء وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه، وقيل: إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت، وقيل: إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة، كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب، فإن هذا إن لم يكن داخلاً في اللفظ فهو داخل في المعنى، كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله، لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة، ولهذا قال: لا تخرجوا منها فرارًا منه.

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس.

وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنها أنه كان مع عمر – رضي الله عنه – حين خرج إلى الشام وذلك – والله أعلم – لفتح بيت المقدس، فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام طاعون، والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار، فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن يدعو له المهاجرين، فدعاهم وشاورهم، فاختلفوا، فمنهم من قال: لا ترجع عها أتيت إليه، ومنهم من قال: ارجع، ثم قال: ارتفعوا عني، ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار، فجمعهم قال: ارتفعوا عني، ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار، فجمعهم

واختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم قال: ارتفعوا عني، ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين، فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا: ارجع.

فنادى في الناس: إني مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي على أمين هذه الأمة، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارًا من قدر الله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله، قال: أمير ل قالها يا أبا عبيدة، وكان ضرب له مثلاً مقنعًا، قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، فإن رعيتها في المحصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر الله، ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبينها هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك عليًا، يعني عن النبي على ثم تلا عليهم الحديث الذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرادًا منه". فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته الصواب.

ففي هذا الحديث فوائد:

منها: أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومنها: حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة. ومنها: أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل، فالأفضل في المشاورة الأفضل في علمه وفي رأيه وفي نصحه فيبدأ بالأفضل فالأفضل، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع، فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين.

ومنها: أن المشاورة من سمات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] .

فينبغي لمن ولاه الله أمرًا، وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة، وكذلك إذا كان الأمر عامًا يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع.

ومنها: أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بحضرته، وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل، وليس ممن عنده غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء، فإن هذا لا يتكلم، إنها يتكلم العقلاء مع ولاة الأمور، ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع.

ومنها: ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان، وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة رضي الله عنه، إنسان هبط واديًا ومعه إبل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش وفيها كل شيء ينفع الإبل، والثانية مجدبة بيضاء، فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار المجدبة بل سوف يختار المخصبة، فاختياره للمخصبة بقدر الله عزَّ وجلَّ، وعدوله عن المجدبة بقدر الله عزَّ وجلَّ.

ومتنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان مستقل

بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله، ولهذا سُمُّوا مجوس هذه الأمة، لأنهم يشبهون المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عزَّ وجلَّ.

ومنها: أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس، ويعلمه من دونهم، فإنه لا شكّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير ممن معه عندهم من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير، كما حصل هذا.

ومنها: حكمة النبي رَبِي في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿ وَلَا تَلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَهَلَكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك. وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها.

ومنها: أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارًا منه، وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس.

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء، لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء، ولا بأس بها، كما أن الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه، فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه، ولا يعد ذلك من نقص التوكل، بل هذا من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة، بل إنه طاعن في حكمة الله عزَّ وجلَّ، لأنَّ حكمة الله تأبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعلى له. والله الموفق.

## ٣٦٢ - باب التغليظ في تحريم السحر

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] الآية.

#### الشرح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يذهب العقل، ومنه ما يوجب العطف، يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا، ومنه ما يوجب الصرف، يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملاً، فهو أنواع والعياذ بالله، لكن كله محرم، وقد تبرأ النبي عليه من سحر وسحر له.

ومنه ما يوصل إلى الكفر، فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر وإن تاب، لأنه إن تاب فأمره إلى الله عزَّ وجلَّ، وإن لم يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءًا لمضرته ومفسدته.

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرًا، لأن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور، لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه، ولكنْ هناك شيء يحميك منه بإذن الله عزَّ وجلَّ

وهي قراءة الأوراد الشرعية، مثل آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك مما جاء في الآيات والأحاديث عن النبي على الله فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر.

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. أول الآية قوله: ﴿ وَاتّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾. أي ما تتلوه الشياطين على ملك سليهان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾. سليهان عليه سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾. سليهان عليه الصلاة والسلام ما كفر، ولم يخلف سحرًا وإنها خلف علم النبوة فإنه كان أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾. وفي هذا دليلٌ على أن تعلم السحر من الشياطين كفر، ولهذا ذكرنا من قبل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان كان ألفرًا.

﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَائِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾. وهذان ملكان بعثهما الله عزَّ وجلَّ إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيها، يعلمون الناس السحر ولكنهما ينصحان الناس ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ ﴾. أرسلهما الله عزَّ وجلَّ يعلمان الناس السحر.

وهنا قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله عزَّ وجلَّ يعلمون الناس السحر؟!

فيقال: هذا فتنة من الله عزُّ وجلَّ، ولهذا إذا علما الناس قالا: ﴿ إِنَّمَا خُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾. فينصحون الناس، لكن الله عزَّ وجلَّ ابتلى الناس بهذا، فجعلوا يتعلمون من الملكين، يتعلمون منهما ما يُسمّى بالعقد والصرف وهو من أشد أنواع السحر: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ﴾ . يأتي الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لهما الحياة فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله، فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه، وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله، فيضرها من الناحيتين من ناحية الاجتماع، ومن ناحية الافتراق، وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ بالله، وهذا من السحر العظيم: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية ﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق، ثم إن النفي مؤكد بالباء ﴿ وَمَا هُم بِضَارَينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . يعنى: لا يمكن أبدًا أن يضروا بسحرهم إلا بإذن الله، إذا أذن الله بذلك قدرًا، فالله على كل شيء قدير، وإذا شاء عزَّ وجلَّ منع كل شر، لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير.

﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَاّمُونَ ﴾ . أي هؤلاء الذين أرسل إليهم الملكان ﴿ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ . هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة، وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور

فإنه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة ولن يهمله الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾. أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام وقد، أي: لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في الآخرة من خلاق، علموا ذلك من قول الملكين ﴿ إِنَّمَا خُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ ﴾ . قد علموا وبان لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك ولهذا قال: ﴿ لَمَن ٱشْتَرَاهُ ﴾. والشراء إنها يكون عن رغبة وطمع في المبيع، ولهذا سمى الله تعالى تعلمه اشتراء ﴿ مَا لَهُ مِن الْأَخِرَةِ مِن خَلَقٍ ﴾ أي: ما له نصيب في الآخرة، وليس أحد من الناس لا نصيب له في الآخرة على الإطلاق إلا الكافر، فالمؤمن له نصيب في الآخرة، إما أن يدخل الجنة بلا حساب، وإما أن يعذب على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة، لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي: من نصيب. ﴿ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْا بِهِ مَ أَنفُسَهُمْ ﴾. شروا هنا بمعنى باعوا يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض.

والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة الساحر أن يقتل، سواء كفر بسحره أم لم يكفر، لقول النبي على: "حد الساحر ضربة بالسيف"! في لفظ "ضربه بالسيف"! نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في هذا الساحر، رقم (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٢٧٣)، والهيتمي في مجتمع الزوائد، (٦/ ٨٠).

الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين والإنس، والله الموفق.

السَّبْعَ الموبِقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّمْ المُوبِقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وقتْلُ النَّفْسِ البِّي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ البَّيْمِ، والتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصِنَاتِ المَوْمِنَاتِ العَافِلاتِ """ مَنْقَ عليه.

## الشرح

نقل المؤلف – رحمه الله تعالى – في بيان التغليظ في باب تحريم السحر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى قوله: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق".

وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق.

وتكلمنا أيضًا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة، وأن العلماء اختلفوا – رحمهم الله – هل يجوز العهد أكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن العهد – ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١)رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا ﴾، رقم(٢٥٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر، رقم(١٢٩)

القسم الأول: عهد مؤبد، وهذا لا يجوز.

القسم الثاني: عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح.

القسم الثالث: عهد مؤقت، وهذا جائز.

ثم اختلف القائلون به، هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات، أم لا؟ والصحيح أنه جائز، لأنه للحاجة.

ثم قال: "وأكل الربا"، أكل الربا أيضًا من الموبقات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالله حتى إن الله قال في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ يَ اَمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن الله قال في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِيرَ يَ اَمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن اللهِ قَالَ يُحَرّب مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا يَتْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَاللهِ على الله ورسوله ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَاللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الله ورسوله ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَاللهِ الْمَوالِدَ عَلَى اللهِ ورسوله ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله الله الله ورسوله ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. والربا يكون في أصناف ستة بيَّنها النبي عَلَيْة في قوله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد "". وغالب الربا الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضة، لأن التبادل في الأطعمة قليل، والربا فيها أيضًا قليل، لكن الأكثر في الأموال.

والعلماء – رحمهم الله – لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلافًا عظيًا حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال، كل قول برأي، وأقرب الأقوال فيها: أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس.

وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآخذ منك تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك، لأن الصفة مختلفة، وقد جاء في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم.

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة، ولكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن الورق، حتى في القيمة يختلف، يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من الشارع، أردت أن تساوي بينها، لم يكن بينها سواء، بل بينها فرق، فالجنس مختلف، والقيمة مختلفة، ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة، ما صارت مساوية لها في القيمة، وعلى هذا تكون داخلة تحت قول الرسول

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (٢٩٧٠).

عَلَيْ الله المعتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

الأول: أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في الدنيا، يتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام، بكل لهف وبكل شغف، وبكل وسيلة، وفي كل يوم لهم حيلة.

والقول الثاني في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعًا من الجن، نسأل الله العافية، أمام العالم وشاهد ومشهود.

فعلى كل حال، الربا محرم سواء كان صريحًا أو كان عن طريق المكر والخداع، وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إثمًا وأقرب إلى قسوة القلب، والعياذ بالله ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]. لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال، وأنه لا بأس بها، ولا يكادون يقلعون عنها. لكن من فعل المحرم على وجهه الصريح خجل من الله وعرف أنه في معصية، وربها ييسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة.

"وأكل مال اليتيم" أيضًا من الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، واليتيم مسكين، بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فيأتي من يسلط على ماله – والعياذ بالله – ويأكله، فهذا أيضًا من الموبقات.

"والتولي يوم الزحف" يعني في القتال مع الكفار، إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقًا من موبقات الذنوب، والعياذ بالله، إلا فيها ذكر الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾[الأنفال: ١٦].

"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا، فيقول: إنها زنت، هذا أيضًا من موبقات الذنوب. ومثلها أيضًا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق.

# ٣٦٣ - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو

١٧٩٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرآن إلى أَرْضِ العَدُوِّ ('' متفق عليه.

### الشرح

ذكر المؤلف – رحمه الله تعالى – باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو.

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وذلك أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون بيد العدو، ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بي أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وهذا كها قال المؤلف رحمه الله: إذا خيف عليه، أما إذا لم يخف عليه كها في وقتنا الحاضر فلا بأس، فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف ولا حرج عليه، ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشر وط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، رقم(٢٧٦٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، رقم(٣٤٧٤).

لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر، فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات، فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار، مهما كان الأمر، اللهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج، ويكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس.

الشرط الثاني. أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، وذلك لأن بلاد الكفر، بلاد ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني، والناس أحرار كما يقولون، وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا لم يكن عنده دين يحميه من الشهوات، فإنه يهلك، لأنه سيجد النساء الكاسيات العاريات، ويجد الخمور، ويجد الشرور، فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية.

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده، ويحتاج الناس إليه، فهذا لا بأس به، فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم مدة، أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع، فهذا أهون. والله الموفق.

# ٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٥ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (''' متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "إنَّ الذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنية الفِضَّةِ وَالذَّهْب".

الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، والشُّرْبِ فِي آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، وَقَالَ: "هُنَّ لَـهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ (٢٠١ متفق عليه.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: ''لا تَلْبِسُوا الحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجِ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالَّفِضَّةِ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالَفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا''.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفصة، رقم(٥٢٠٣)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، رقم(٣٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، رقم(٥٢٠١)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، رقم(٣٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم(٥٠٠٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، رقم(٣٨٥٠).

الله عنه عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الـمَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذِجِ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ الله عنه عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الـمَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذِجِ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيْلَ لَهُ حَوِّلُهُ، فحوَّلَهُ على إناءٍ من خلنْجٍ، وجيءَ به فأكلهُ(١٠. رواه البيهقي بإسنادٍ حسنٍ.

#### الشرح

الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله - عزَّ وجلَّ - في الأرض وخلقه لنا، كما قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]. فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه، والنبي على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنها يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله، والجرجرة: هي صوت الماء إذا جرى في الحلق، فهذا الرجل، والعياذ بالله، يُسقى من نار جهنم، نسأل الله العافية، حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا، وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك.

أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك، فهذا موضع خلاف بين العلماء فجمهور العلماء يقولون: لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبرى: (١/ ٢٨).

الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعًا للدواء أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير، أو ما أشبه ذلك، لأن النبي عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله.

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص، والباقي ليس حرامًا، لأن الأصل الحل، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي على يستشفي الناس بها، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عزَّ وجلَّ، فهي رضي الله عنا تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب.

وهذا أقرب إلى الصواب، أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق.

\* \* \*

# ٣٦٥ - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا

١٧٩٨ - عَنْ أنسٍ رضي الله عنه قال: نهى النبي ﷺ أن يتزعفَرَ الرَّجُلُ (١٠). متفق عليه.

الله عَنْهُمَا قَالَ: وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: رأَى النبيُّ عَلَيْ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقال: "أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟" قلت: الْغُسِلُهُمَا؟ قال: بل "أَحْرِقْهُمَا"!".

وفي رواية " : فقال: أَ إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْسِها الرواه مسلم.

#### الشرح

ذكر المؤلف - رحمه الله - نهى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر: يعني الذي صبغ بالعصفر، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي على رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوبًا معصفرًا فقال: "أمك أمرتك بهذا؟" يعني ينكر عليه، فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلاً، وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي على عن لبسه، وأخبر أن هذا من لباس الكفار، وإذا كان من لباسهم فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم، لقول النبي على النبي على النبي على النبي المنه النبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه المنه المنه النبي المنه الكفار، وإذا كان من لباسهم فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم، القول النبي المنه النبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، رقم(٥٣٩٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفرا، رقم(٣٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم(٣٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم(٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (١٢ ٣٥).

# ٣٦٦ - باب النهي عن صمت يوم إلى الليل

الله عنه قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيّْ رَضِي اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَيّْ اللهِ عَلَيْهِ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

قَالَ الخطَّابِيُّ فِي تَفْسِير هَذَا الحَدِيثِ: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجُاهِلِيَّةِ الصُّماتُ، فَنُهُوا فِي الإسلامِ عَنْ ذَلِكَ، وَأُمَرُوا بِالذِّكْرِ والحَدِيث بالخير.

الله عنه عَلى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقالُ لَـهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَمَا الله عنه عَلى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقالُ لَـهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَمَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ فَقَالُوا: حَجَّتُ مُصْمِتَةً، فَقَالَ لَـهَا: تَكَلَّمِيْ فَإِنَّ هَذَا لَا يحِلُّ، هَذَا لَا يَكُلُّمِيْ فَإِنَّ هَذَا لَا يحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ! فَتَكَلَّمَتُ ". مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ! فَتَكَلَّمَتُ". رواه البخاري.

## الشرح

ذكر المؤلف ما ورد في النهي عن الصمت إلى الليل، وكانوا في الجاهلية

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الوصايا، باب ما جاء من ينقطع اليتيم، رقم (٢٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٥٤٧).

يدينون لله عزَّ وجلَّ بالصمت إلى الليل، يعني: أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس، فَنُهِيَ المسلمون عن ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وأيضًا هو من فعل الجاهلية، فلذلك نهي عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر هذا فإنه لا يفي بنذره، فليحل النذر ويكفر كفارة يمين، وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير، لقول النبي على النيل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت "". والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٩٩٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، رقم (٦٧).

# ٣٦٧ - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه

النبيَّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرٌ أَبِيْهِ، فَالْـجَنَّةُ عَلَيْه حَرَامٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّمُ عَلَّا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَال

١٨٠٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ''لا تَرْغَبُوا عَنْ آَبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ''' متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، رقم(٣٩٨٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم(٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، رقم(٦٢٧٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم(٩٤).

اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً، وَمنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَ اللهِ مَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهُ وَالمَلَائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً اللهُ مَتفق عليه.

"ذِمَّةُ المسلمين" أي عهدهم وأمانتهم. وأخفرهُ نقض عهده. والصرف: التوبة، وقيل: الحيلة. والعدل الفداء.

١٨٠٥ – وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الله عَنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إلا كَفَر، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ، وَلَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، ولْيَتَبُوّا مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (الله عليه وهذا لفظ رواية مسلم.

## الشرح

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، أو توليه إلى غير مواليه.

ذكر - رحمه الله - شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعضهم به، ويدنو بعضهم من بعض.

الأول: النسب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، رقم(٦٢٥٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير موالية، رقم(٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٩٣).

الثاني: الولاء. وقد قال النبي عَلَيْ "الولاء لحمة كلحمة النسب".

أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: إلى أبيه، إلى جده، إلى جد أبيه، .. وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فمثلاً: إذا كان أبوه من قبيلة ما، ورأى أن فيها نقصًا عن غيره، فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًا، لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته، فإن هذا – والعياذ بالله – ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا و لا عدلاً.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي: كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، رقم (٣٠٣٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم(٢٦٥٢)،
 ومسلم: كتاب الجهاد والسير، بإب في غزوة حنين، رقم(٣٣٢٥).

إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -.

يوجد – والعياذ بالله – من يفعل ذلك للدنيا، يوجد أناس ـ مثلاً ينتسبون إلى أعهامهم دون آبائهم للدنيا، كها يوجد الآن أناس معهم جنسيتان، إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك، لينال بذلك شيئًا من الدنيا، ولا يحل له ذلك وهذا حرام عليه، والواجب على من كان كذلك أن يعدل عنه إلى الوضع الصحيح ومن اتقى الله عزَّ وجلَّ جعل له من أمره يسرًا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله الموفق.

أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أعلن وهو على المنبر أنه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول على إلا كتاب الله، وهذا عام لكل أحد والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغارًا وكبارًا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد، وفي هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه، وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك، فخرجوا عن إجماع المسلمين ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن الله عَدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ عَما تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ عَجَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

 والعياذ بالله – يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجازيهم بها يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير.

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر – وهو يخطب الناس - معلنًا ومبينًا أن النبي ﷺ ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب الله الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في هذه الصحيفة ثم نشرها، وقرأ فيها شيئًا من أسنان الإبل في الزكاة والثياب والجراحات، التي لم تبين في هذا الحديث وإنها بينت في أحاديث أخرى، وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فالمدينة لها حرم كحرم مكة، لكنه دون حرم مكة في الفضيلة، لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيهانه إلا أن يقصده حاجًّا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة، ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة، ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء، ولا يجب هذا في حرم المدينة، وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة، وما بين عير إلى ثور معروف أيضًا، فإن هذا الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، هذا الحرم يقول النبي عَلَيْلَة عنه: "من أحدث فيه حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، أحدث حدثًا في أي شيء: في العقيدة أو المنهج أو في السلوك مخالفًا للمسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكذلك من آوى محدثًا - يعنى أدخله المدينة – وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره، عليه لعنة الله

والملائكة والناس أجمعين.

الجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحد، فإذا عاهد أحد من المسلمين ممن لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فمثلاً: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد ممن لهم ولاية العهد أو من غيرهم ممن له الأمان ثم خفره أحد، استحق اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين، لو أن كافرًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر – رغم أمانه من المسلم – فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين – نسأل الله العافية – كيف إذا دخل بأمانٍ من ولي الأمر وعهدٍ من ولي الأمر على أنه مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة، ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وفي هذا دليلٌ على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره، وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم، فالدين الإسلامي دين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد أن يكون آمنًا بينهم.

وبهذا نعرف خطأ وجهل من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا لهم عهد وأمان، وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين – والعياذ بالله –

أما الحربي الذي يدخل بدون أمان ولم يعطه أحد من المسلمين الأمان،

ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدو، أو مفسدًا في الأرض، فهذا يقتل لأنه لا أمان له، أما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من المسلمين فهذا لا يقتل، فهو نفس محترمة معصومة، ومن غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين النين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة، ثم يأتي إنسان باسم الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة، ثم يأتي إنسان باسم الإسلام فيغتالهم، فالإسلام لا يعرف الغدر، يقول الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ الله عِزَ وجلَّ ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ الله عِزَ وَجلَّ ﴿ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]. ويقول عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ وَلَا تَكُونُ أَمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩٢]. والعهد أيمن تكم دَخلاً بَيْنكُمْ أَن تكونَ أُمَّةُ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩٦]. والعهد شيء عظيم والغدر به فظيع – والعياذ بالله – وليس من الإسلام في شيء، فالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام بالهوى، ﴿ وَلَوِ ٱتّبَعَ ٱلْحَقُ فَالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام بالهوى، ﴿ وَلَوِ ٱتّبَعَ ٱلْحَقُ الْمَوْنَ وَالله الموفق.

# ٣٦٨ - باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزَّ وجلَّ والله عزَّ وجلَّ أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه

قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ شُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَ لِلكَ أَخْذَهُ مَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَ لِلكَ أَخْذَهُ مَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢].

الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ الله تعالى بعارُ، وَغَيْرةُ الله أن يأتِيَ المرءُ ما حرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ (١٠١ متفق عليه.

#### الشرح

قال الحافظ النووي – رحمه الله تعالى – باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزَّ وجلَّ أو رسوله ﷺ عنه.

يعني: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوقوع في المحرمات ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم(٤٨٢٢)، ومسلم: كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، رقم(٤٩٥٩).

يتهاون، ولا يغلبه الأمن من مكر الله عزَّ وجلَّ - فإن بعض الناس يغره الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر الله، افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه، افعل المعصية فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ سبقت غضبه، افعل المعصية فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني آدم: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠]. فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه، ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بآيات من كتاب الله منها: قول الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾.

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ ﴾ أي عن أمر رسول الله ﷺ ومعنى يخالفون عنه: يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه. ليحذروا ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فتنة في قلوبهم – والعياذ بالله – يُلقي في قلوبهم الفتنة من الشك فيها يجب اليقين فيه، أو الشهوة فيها يحرم تناوله، ولهذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: "أتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله –

فاحذر الفتنة، واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣٠]. يعني: احذروا الله –عزَّ وجل – فإنه شديد العقاب كها قال تعالى: ﴿ نَبِئَ عِبَادِي آَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْ

عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩ - ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ ٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَتَنَّى بالمغفرة ، شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]. فبدأ بالعقاب وتَنَّى بالمغفرة ، لئلا يغلب الأمن من مكر الله ، والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب.

ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَينتًا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ اللّهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ الْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٧ - ٩٩]. أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٧ - ٩٩]. الآمنُ من مكر الله هو الغافل الذي يعمل ما يشاء من المعاصي ولا يخاف، لكنه في الحقيقة خاسر، لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَامِةٌ ۚ إِنّ أَخْذَهُ وَلِي اللّهُ ليملي للظالم " تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَامِةٌ ۚ إِنّ الله ليملي للظالم " يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته "" وتلا يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته "" وتلا قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَامِةٌ إِنّ أَخْذَهُ وَلَي طَامِةٌ إِنّ أَخْذَهُ وَلَي حَلَى الله ليملي للظالم " مقيديد ﴾ [هود: ١٠٢]. فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله – عزّ وجلّ – شديد في الله العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة – والعياذ بالله – لما قام في قلبه من التهاون بها،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله ﴿ وَكَذَ ٰلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ... ﴾، رقم(٤٣١٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم(٤٦٨٠).

نسأل الله أن يكتب لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه.

فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له، وأن يرتكب المعاصي بناءًا على أن الله لم يعاجله بالعقوبة، فهذا من باب الأمن من مكر الله عزَّ وجلَّ وهو سبحانه وتعالى يمهل للظالم "حتى إذا أخذه لم يفلته" كما قال النبي عَلَيْقُ وتلا قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَامَةُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُرَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢]. بل وكثير من الناس من يتهاون في هذا الأمر، يعصى الله فيُنهى عن ذلك، ويترك الواجب فيُؤمر بفعله، ويجيب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣]. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. وأنا لست مشركًا بالله فيقال له: إن الذي قال ذلك عزَّ وجلَّ هو الذي قال. ﴿ ٱعۡلَمُوۤاْ أَن َّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٩٨]. وقال: ﴿ نَبِّي عِبَادِيَ أَنَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩ - ٥٠]. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك، فربها يمهل الله العبد على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر - والعياذ بالله - فإياك أن تتهاون، بل راقب الله عزَّ وجلَّ.

ثم اعلم أنه لكل داء دواء، فإذا مسَّك طائف من الشيطان فتذكر واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله عزَّ وجلَّ، ولتكن كمن قال الله فيهم ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنجِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:

١٣٥]. والتوبة لابد فيها من شروط خمسة:

الإخلاص لله عزَّ وجلَّ: بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق، ولا أن ينال بذلك جاهًا أو رئاسةً بل يخلص النية لله عزَّ وجلَّ خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه.

٢- الندم على ما فعل من الذنب; بحيث لا يتساوي عنده الذنب وعدمه، بل يندم على ما حصل منه، ويتحسر في نفسه، ويقول: ليتني لم أفعل هذا، لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

٣- الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية، أو فعل الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه، فإما أن يصر على الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأ، وهو من الأماني الكاذبة، وبعض الناس يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله من الربا – وهو يأكل الربا – ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس، وهو يأكل حقوق الناس، ويهاطل في الحق الذي عليه مع قدرته على وفاته، وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب.

وإذا كان الذنب حقًّا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالاً من شخص، وجاء يسأل ويقول: إنه تاب، نقول: رد المال إلى صاحبه، أما بدون أن ترده فالتوبة لم تتم.

كذلك إذا كانت توبته من أكل لحم الناس يغتاب شخصًا، يسبُّه في

المجالس وقد علم بذلك، وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه أن يسامحك حتى تنفعك التوبة، وإنها قيدنا هذا بها إذا كان قد علم أنك قد اغتبته، وإلا فلا حاجة لأن تخبره، بل أثنِ عليه بالخير في المجالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر الله له.

٤ - العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود متى سنحت الفرصة، فإن هذه ليست توبة، بل يجب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب.

٥ – أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت، أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة لا تنفع.

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير، لأن الإنسان لا يدري متى يفاجأ بالموت، فيجب عليه أن يكون مستعدًّا، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيهان.

\* \* \*

# ٣٦٩ - باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيّا عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ ﴾ [فصلت: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهِ بِنَ ٱللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَٱلّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللّهَ فَآسَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱللّهُ فَالسّتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱللّهُ فَالسّتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱللّهُ نَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأَبْهُرُ خَالِدِينَ فِي أَوْلَتِكَ جَزَاقُهُم مَعْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ جَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَبْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ جَزَاقُهُم مَعْفِرَةُ مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ جَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَبْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَوْلَهُمْ مَعْفِرة أَلِي اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ أَجُرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥- ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللّهُ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ أَوْلِي اللّهِ حَمْلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥- ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ وَنَ لَعَلَمُ وَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الل

١٨٠٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ''مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه: تَعَالَ أُقامرْكَ فليَتَصَدَّقْ '''!. متفق عليه.

### الشرح

قال المؤلف – رحمه الله – باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًّا عنه. وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنب، فلابد لكل إنسان من ذنوب كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً، رقم(٥٦٤٢)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، رقم(٣١٠٧).

التوابون "" وقال على الله الله الله الله بدا الله الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم "" فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن يجب عليه إذا أذنب ذنبًا أن يبادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ وَيَنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦]. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله، فإذا هممت بمعصية سواء كان فيها يتعلق بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يمُن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَتَهِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] أي إذا وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملاً سيئًا تذكروا واعتبروا ﴿ فَإِدَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ فيعرفون أنهم في غيِّ وحينئذ يستغفرون الله تعالى كها قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله في أوصاف المتقين ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَي الرَاعِمِران: ١٣٥].

﴿ إِذَا فَعَلُواْ فَنجِشَةً ﴾. يعني سيئة عظيمة، ﴿ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾: بما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم(٢٤٢٣)، وابن ماجه كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم(٢٤٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، رقم (٤٩٣٦).

دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم. ﴿ فَٱسۡتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ﴾ : سألوا لله تعالى أن يغفر لهم ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ . يعني : لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ، لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدًا، فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدًا، فلا يغفر الذنوب إلا الله ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا اللهُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا اللهُ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا اللهُ وَمَن يَعْفِرُ الذُوبِ إِلّا اللهُ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلّا وَذَنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب، أما لو أنهم فعلوا ذنبًا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا وَاخِرُ نَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّنتٌ تَجَرِى مِن تَحَتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَغْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦]. يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله.

وقال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ النور: ٣١].

هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء، قال بعد ذلك ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ النساء، قال بعد ذلك ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عزَّ وجلَّ من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، ومن البدعة إلى اتباع الرسول ﷺ، أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود، ويستغفر الله عزَّ يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود، ويستغفر الله عزَّ

وجلَّ وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والتوبة واجبة من كل ذنب، فلا تتهاون في الذنوب، ولا تقل: هذا سهل يغفره الله، لأنه ربها تتراكم الذنوب عل القلب والعياذ بالله فيصبح مظلمًا وينسد عليه باب الخير، كما قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا أَبَلَ آَلَ وَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]. فتب إلى الله من كل ذنب.

وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عليه قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". اللات: صنم يعبده المشركون في الجاهلية وكذلك العزى، وكها قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَٱلْمَعْزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]. كانوا يحلفون بهما كها يحلفون بالله فيقولون: واللات أو واللات والعزى، فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا الشيء شرك يُداوى بالإخلاص، وإذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ليداوي الشيء بضده.

"ومن قال: تعال أقامرك فليتصدق" هذا أيضًا من دواء الشيء بضده، والمقامرة المغالبة على عوض ويسميه الناس الرهن، مثل أراهنك أن هذا كذا وكذا، يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك، فمن قال هذا فقد قال قولاً حرامًا فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدلاً مما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة، فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده، وكذلك أيضًا يقال: من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من عمل الصالحات حتى يكون دواءً لذلك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يجبه ويرضاه.